# الأرجوزة الأنيقة

في

الجاز والحقيقة

شرح البوري على منظومة ابن كيران

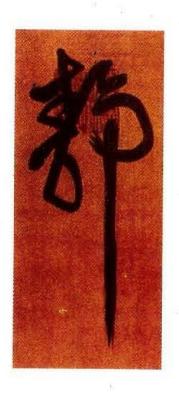

خقیق **محمد ناجي بن عمر** 

🖪 أفريقيا الشرق



## الأرجوزة الأنيقة في الجاز والحقيقة

شرح البوري على منظومة ابن كيران

#### © أفريقيا الشرق 2003

حقوق الطبع محفوظة للناشر ققيق : محمد ناجي بن عمر تقديم : ذ. اليزيد الراضي عنوان الكتاب

## الأرجوزة الأنيقة في الجاز والحقيقة

شرح البوري على منظومة ابن كيران

رقم الإيداع القانوني: 2002/1350

ردمك : 9981-25-283-2

#### أفريقيا الشرق ــ المغرب

159 مكرر. شارع يعقوب المنصور ــ الدار البيضاء

الهانف : 04 95 25 25 13 - 32 25 98 13 فاكس : 20 29 25 25 04 (4 00 80 - 32 25 95 والهانف : 40 02 25 98 13 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 13 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 والهانف : 40 02 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25 98 14 00 80 - 32 25

E-Mail: afriqueorient@iam.net.ma : البريد الإلكتروني

أفريقيا الشرق ــ بيروت ــ لبنان

# الأرجوزة الأنيقة في الجاز والحقيقة

شرح البوري على منظومة ابن كيران

ققيق : محمد ناجي بن عمر

تقديم : الأستاذ اليزيد الراضي

🖪 أفريقيا الشرق



## تقليم

يعتبر علم البلاغة من أشرف علوم اللغة العربية، وأولاها باهتمام الباحثين والدارسين، نظرا لأهميته القصوى التي ترجع بصفة خاصة إلى أمور ثلاثة:

1 - كونه نبت على هامش الدراسات القرآنية، إذ هو أحد علوم الآلة، التي أدى اهتمام المسلمين بكتاب الله عز وجل، ورغبتهم في فهم مقاصده، وإدراك أسراره ولطائفه، إلى نشأتها، وتطورها، ونضج مباحثها.

ويكفي أن نشير إلى أن أول مؤلف ظهر إلى الوجود في علم البلاغة وهو مجاز القرآن لأبي عبيدة إنما ظهر بسبب آية قرآنية، هي قوله تعالى: ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ ا

2 - حاجة دارس كتاب الله إليه، ليفهم معانيه، ويقف على مقاصده، وليكون على بينة من أمر إعجازه، ويلمس سمو لغته، وجزالة أسلوبه، وجودة صياغته ونظمه، ويتعرف بذلك كله على سر من أسرار تحديه لفرسان الفصاحة والبلاغة، وإفحامه لأرباب البيان والبراعة.

الصافات: 65

3 - حاجة الفقيه المستنبط للأحكام إليه؛ لأنه يوجهه ويسدد خطاه، ويعينه على الفهم السليم، والاستنباط القويم. ولذلك نجد علم أصول الفقه قد استعار من علم البلاغة بعض مباحثه، واحتضنها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه، وشكلت ما يعرف بالقواعد الأصولية اللغوية؛ قال بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح، في شرح تلخيص المفتاح»: «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني، هما موضوع غالب الأصول، وإن كان ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ومسائل الأخبار، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، والتراجيح كلها، ترجع إلى موضوع علم المعاني».

ولذلك أعطى العرب المسلمون لعلم البلاغة من العناية ما يتناسب مع هذه الأهمية، وخصوه بمزيد من الجهد، وعُنوا عناية خاصة بمباحثه، ورفعوه من مجرد علم آلي عادي، إلى علم ديني استثنائي، بل إنهم اعتبروه طريقا إلى الجنة، فقالوا: «البلاغة ما بلغ بك الجنة، وعدل بك عن النار، وما بَصَّرَك بمواقع رشدك، وعواقب غيك». وألفوا فيه مؤلفات كثيرة، نثرا ونظما، واختصارا وبسطا، وشرحا وتعليقا، وفرَّعوه طلبا للتدقيق والتفصيل، والتماسا للتنظيم والتحليل، إلى ثلاثة علوم هي البيان والمعاني والبديع.

ولما كان المجاز والاستعارة –وهي جزء منه– من ألطف مباحث علم البيان، باعتبار «المجاز أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعا في

القلوب والأسماع»، وباعتبار الاستعارة «لها موقع في الإبانة لا يقعه سواها، ومنزع في الإيجاز والاختصار لا يوجد في غير بابها»؛ فإن العرب عامة والمغاربة خاصة، اهتموا بهما، وأعطوهما من العناية ما لم يعطوه لغيرهما.

وكانت منظومة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن كيران الفاسي، من أحسن ما نُظم في موضوع الجاز والاستعارة، فأقبل عليها المغاربة دراسة وتدريسا، ووضعوا عليها شروحا عديدة، من الطفها شرح البوري، الذي كتب له الذيوع والانتشار، واعتمده أساتذة المدارس العلمية الأصيلة (العتيقة) وطلبتها، مرجعا هاما من مراجعهم الدراسية، يشجعهم على ذلك توسط حجمه، وقدرة صاحبه على حل أقفال المنظومة، وإزالة إشكالها، وإبراز معانيها، بعبارات مركزة، تتسم بالمتانة والدقة والإيجاز والوضوح.

ونظرا لأهمية هذا الشرح وكثرة فوائده، وضبطه لأهم مباحث الاستعارة والجحاز، وأخذه بيد القارئ برفق، ودون إعنات أو إرهاق لفهم معاني المنظومة المشروحة، والوقوف على لطائفها وفرائدها، واقتناص شواردها وفوائدها، بعيدا عن الإسهاب الممل، والاختصار المخل، تعلقت به همة الزميل الكريم، الأستاذ الفاضل السيد محمد ناجي بن عمر حفظه الله، فقام بتحقيقه تحقيقا علميا جادا، وأسدى بذلك خدمة جليلة لطلاب اللغة العربية، وطلاب الدراسات الإسلامية، شكر الله عمله، وبلغه أمله.

وقد تحلى لاستاذ الفاضل، بكل ما يتطلبه التحقيق العلمي، من تكوين علمي ومنهجي ممتاز، ومن صبر وأناة، وتضحية وتحمل،

وأقام عمله على أسس متينة، ضمنت له النجاح، ووفرت له فرص التوفيق والسداد. وقدم للقراء شرحا سليما من الأخطاء، بعيدا عن التصحيف والتحريف، نقيا من الدخل والشوائب، مستخلصا من نسخ خطية عديدة، انتقاها بعد دراسة ومقارنة من النسخ الخطية الكثيرة التي تزخر بها المكتبات العامة والخاصة.

ورغبة منه في مزيد من التنظيم والتنوير والتيسير، أرفق متن الشرح بنوعين من الهوامش، وخصص الآخر للشروح والتعاليق. وأنا إذ أشكر الزميل الفاضل، على الجهد الطيب الذي بذله بسخاء في إنجاز هذا العمل المشرف، لا يسعني إلا أن أنوه بهمته وعزيمته ومستواه العلمي الرفيع، وأشيد إشادة خاصة بحبه للغة القرآن الكريم، ورغبته العلمية الصادقة في لفت أنظار الأجيال الصاعدة إليها، ليغوصوا في أعماقها، ويكتشفوا أسرارها ولآلئها، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذا العمل المفيد، وأن ينفعه به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه سميع محيب.

اليزيد الراضي كلية الآداب بأكادير

### مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، ومكنه من نواصي العربية وفنونها على مر الأزمان، والصلاة والسلام على رسوله المختار من بني عدنان.

إن العناية بعلم البلاغة وفنونها قد كان منذ القديم مظهرا من مظاهر الاهتمام بالنص القرآني المعجز، من حيث كونه أولا نصا لغويا، بل إن من القدماء من جعل «أحق العلوم بالتعلم، وأولاها بالتحفظ، بعد المعرفة بالله جل ثناؤه، علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى، الناطق بالحق، الهادي إلى سبيل الرشد المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين، وأزالت شبه الكفر ببراهينها، وهتكت حجب الشك بيقينها.

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة، لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف، وضمنه من الحلاوة، وجلّله من رونق الطلاوة

مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها، وسلاستها، إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحيرت عقولهم فيها»2.

ثم إنه قد تزايد الاهتمام بالدراسات اللغوية عامة، والبلاغية خاصة، في السنوات الأخيرة، وكثر شغف الباحثين والطلبة بها، فأقدمت – وأنا من ضمنهم بعد استخارة الله جل ثناؤه – على تحقيق هذه المخطوطة الطريفة المركزة، الموسومة بشرح التهامي بن محمد البوري على الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، لمحمد الطيب بن كيران.

ومعلوم أن هذه الأرجوزة قد ذاع صيتها في مجالس المدارس العلمية العتيقة بالمغرب، بل إنها تكاد تكون العمدة في الدراسة البلاغية بعد «الإيضاح» و «التلخيص» للقزويني، وشرح التفتازاني لمفتاح العلوم للسكاكي، مع «االجوهر المكنون» للأخضري وشرح الدمنهوري، وبالتلخيص للقزويني وشروح التفتازاني. ثم إن ظاهرة نظم العلوم الشرعية واللغوية في أراجيز ليس شيئا غريبا على المغاربة، بل هي طريقة معروفة جدا عندهم، الهدف منها التبسيط والإيضاح في نبرة إيقاعية يسهل معها الفهم والتحصيل، ولعل في انتباه ابن كيران للبحث في أهم أبواب البلاغة العربية، وهو علم البيان، وتحديدا باب الحقيقة والمجاز بهذه الطريقة المتميزة، وتقريب مستغلق ذلك إلى عقول النشء بهذا الأسلوب

<sup>2</sup>\_ الصناعتين: 1.

السهل الممتنع، إشارة واضحة إلى أن المغاربة ليسوا أمة فقه ونقل فقط، بل أمة بيان وعقل كذلك.

وكان من الطبيعي أن يتصدى لها بالشرح غير واحد من العلماء، فقد شرحها إضافة إلى صاحبها البوري الشيخ أحمد بن الخياط الحسني3، والعربي الأدوزي4، وغيرهما.

أما صاحب الأرجوزة فهو محمد الطيب بن عبد الجيد بن كيران الفاسي المتوفى سنة 1227هـ، المشهود له بالعلم والصلاح في زمنه من معاصريه وأترابه، وأصحاب المعاجم والتراجم، وقد بسط البوري أهم محطات حياته أثناء حديثه عنه في المتن، أما شارحها فهو التهامي بن محمد البوري المتوفى سنة 1243هـ، القاضي والعالم المعروف في مكناسة الزيتون وفاس (انظر ترجمته في الهامش: 1 من هو امش التعليقات).

أما عن طريقة شرح البوري لنقد المتن الطريف والمتميز، فقد عمد إلى التزام طريقة القدامي في شرح المتون المهمة في علوم اللغة العربية، حيث أشار بعد الحمدلة والتصلية إلى فضل الله عليه، بأن وفقه وهداه إلى قراءة مثل هذا المتن المتميز على المصنف نفسه، وأن شرحه هذا لن يعدو أن يكون تكليفا وتشريفا في الوقت نفسه من الشيخ إلى تلميذه.

<sup>3</sup>\_ شرحه مطبوع طبعة حجرية سنة 1324 هـ . 4\_ المعسول : 5 /112 .

وقد كان البوري فعلا في مستوى ظن شيخه به، ثم تصدى إلى هذا المتن بالشرح في بساطة لغة، ووضوح عبارة، وسلامة فهم، وعدم تعصب لرأي، أو ترجيح لآخر بغير دليل أو برهان.

ثم عمد إلى إيراد كلام المؤلف جملة جملة أحيانا، وكلمة كلمة أحيانا أخرى، وشرحها شرحا موجزا وافيا بالمقصود، موضحا محل الشاهد فيها، دون وجود ذلك الزخم الهائل من المعلومات الذي اعتدناه عند بعض الشراح الذين لا يحضر عندهم المتن المشروح إلا بمقدار ما يكون مجالا لإظهار قدراتهم ومعارفهم اللغوية والبيانية، حيث نجده ملتزما غاية الالتزام بالمراد من الشرح، وهو الإيضاح والتفصيل، مقويا شرحه وبسطه هذا باستشهادات نقاد وبلاغيين ولغويين من مختلف العصور، وشواهد قرآنية وحديثية وشعرية ومعجمية تأتي منسجمة مع القاعدة المشروحة، وموضحة لها.

ولعل الناظر لعدد أبيات الأرجوزة 87 بيتا، سيجد أن هذا الشرح بعيد كل البعد عن الإطالة التي لا نفع من ورائها غير إعنات القارئ وتشتيت فهمه وإدراكه.

## منهجية التحقيق

## وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

معلوم أن هذا الشرح له أكثر من نسخة مخطوطة ومطبوعة، آخرها الطبعة الثالثة عن مطبعة الحسيمة بطنجة سنة 1980م، لكن بالوقوف عند هذه الطبعات والنسخ المخطوطة نلاحظ عدة اختلافات في ألفاظ ومفردات والمتن، وهذا ما يجعل الحاجة إلى المقابلة بين هذه النسخ ملحة لاستخراج أصح وأوثق نسخة يمكن الاطمئنان إليها، ولخدمة ما تتضمنه من أعلام وأخبار وشواهد واستطرادات وتعقيبات، بما يلزم من التوثيق والشرح والتعليق.

وتوجد لهذا الشرح نسخ مخطوطة بالخزانة العامة في قسم الوثائق بالرباط، اعتمدنا منها خمسا، ثم رتبناها حسب أهميتها ورجحانها.

## أ: النسخة (أ) (النسخة الأم)

النسخة الأولى وتوجد ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2592د، من الصفحة 127 إلى 150، مسطرتها 25 سطرا، وفي كل سطر 16 كلمة، وخطها مغربي متوسط الجودة، على بالألوان، سليمة من أي بتر، خالية من كل طرة أو حاشية، نسخها أحمد بوعياد يوم 23 ربيع نبوي عام 1295هـ، وهي أقدم نسخة وقفنا عليها، ولذلك اعتبرناها «أمّا»، ورمزنا إليها بحرف الألف (أ)، مع علمنا أنه قد توجد النسخة الأصلية أو الأقرب من هذه تاريخا، لكن نعتقد أنه بمقابلتها مع باقي النسخ الأخرى نكون قد حاولنا الاقتراب من النسخة الممكن الارتياح لها وقبولها بأقل شك ممكن.

#### ب: النسخة (ب)

النسخة الثانية، وتوجد ضمن مجموعة مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 3315د، من الصفحة 167 إلى 188، لا عنوان لها في البداية، مسطرتها 23، في كل صفحة 25 سطرا، في كل سطر 17 كلمة من الحجم المتوسط، وخطها مغربي متوسط الجودة، محلى بالألوان، سليمة من البتور، كثيرة الطرر، نسخها إدريس بن زروال الملقب بالفقري في 4 شعبان عام 1304هـ، وهو ثاني أقرب تاريخ نسخ من تاريخ وفاة صاحب الشرح، ورمزنا لها بحرف الباء (ب).

## ج- النسخة (ج)

النسخة الثالثة توجد أيضا ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 3274د، من الصفحة 1 إلى الصفحة 33، لا عنوان لها في البداية، مسطرتها 21 سطر في كل صفحة، في كل سطر 14 كلمة من الحجم المتوسط، خطها مغربي جميل جدا محلى

بالألوان، سليمة من أي بتر أو خرم، كثيرة الطرر والحواشي، نسخها حجي بن الحاج الهاشمي بوشقرة السلاوي أصلا ودارا ومنشأ عشية يوم السبت 23 رمضان عام 1319هـ، ورمزنا إليها بحرف الجيم (ج).

#### د ـ النسخة (د)

النسخة الرابعة توجد ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، من الصفحة 73 إلى 103، لا عنوان لها في البداية، مسطرتها 25 سطرا في كل صفحة، في كل سطر 17 كلمة، من الحجم المتوسط، خطها مغربي جميل جدا ملون، لا بتور فيها، خالية من الطرر والحواشي، نسخها العباس بن الفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمن السجلماسي في يوم الأربعاء أول ذي القعدة دون ذكر العام الهجري أو الميلادي، واعتمدناها في المقابلة لسلاستها ووضوحها، ورمزنا إليها بحرف الدال (د).

#### ه .) النسخة (ط)

النسخة السادسة وهي المطبوعة تحت عنوان: شرح العلامة البوري على منظومة الشيخ الطيب في الاستعارة والجحاز، عليه تعاليق العلامة سيدي عبد الصمد كنون، تقع في 80 صفحة، اعتمدناها في المقابلة بين النسخ السابقة، وأثبتنا الكثير من تعاليقها في هامش التعليقات لما لها من أهمية، والشرح صادر عن طبعة الحسيمة، طنجة سنة 1400هـ.

كما توجد نسخة أخرى تحت رقم: 2680 بالخزانة العامة ضمن مجموع لم نعتمدها لخلوها من ذكر للناسخ ولا لزمن النسخ. ولعل مثل هذه النسخة كثير، خاصة أن الكثير من الطلبة في القديم كانوا ينسخون مثل هذه المتون للمطالعة والتداول فيما بينهم لعدم دخول الطباعة زمنها أو لندرتها، أو لأن فئة كثيرة منهم كانت تحترف النساخة أو لغير ذلك من الأسباب.

## و ـ طريقة تقديم المتن

بعد ترجيحنا النسخة الأصل للاعتبارات السابقة، عمدنا إلى مقابلتها بالنسخ الأخرى، قاصدين الدقة والقرب إلى النسخة الأصلية. ولتقريب المتن من القراء، خصصنا هامشين لذلك، الأول للمقابلة بين النسخ، والثاني للتخريجات أو التعليقات. وكان الهدف من الأول الوقوف عند الفروق فيما بين النسخ على مستوى الحرف، والكلمة، والجملة، والفقرة، من حيث الحذف والزيادة، والتصحيف والتحريف، وكل ما من شأنه أن يحدث اضطرابا والتصحيف والتحصيل، فكنا نثبت ما نراه صحيحا في المتن، وننزل إلى هذا الهامش ما نراه غير مستقر في محله الذي وضعه فيه بعض النساخ، إما سهوا أو خطأ أو نقلا عن متن مشوش قبل نسخهم.

أما الهامش الثاني الخاص بالتخريجات والتعليقات، فعمدنا فيه إلى استخراج ما يزخر به من معلومات وأخبار، إيمانا منا بأن النص

المحقق يقرأ من خلال المصادر والمظان التي تزخر بالمادة المعتمدة في ذلك المؤلف المحقق. وهكذا عملنا على استخراج الآيات القرآنية و 34 حديثا، معتمدين رواية ورش، ذاكرين اسم السورة ورقم الآية، واعتمدنا في تخريج الحديث المصنفات في ذلك الباب دون الدخول في تفاصيل حول مدى صحة الحديث أو وضعه أو صحة سنده، علما منا أن لذلك رجاله.

أما فيما يخص توثيق الشواهد الشعرية الواردة في المتن، فإننا عمدنا إلى التأكد من نسبة ذلك الشاهد لصاحبه، ونثبته من الديوان إن كان للشاعر ديوان، أو من المصادر البلاغية والنقدية واللغوية.

أما فيما يتعلق بشرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح فقد اعتمدنا لسان العرب لابن منظور، متحرين الإيجاز والاختصار ومراعاة السياق، مقتصرين على ذكر المادة والمصدر (اللسان: مادة)، دون ذكر للصفحة والجزء، علما منا أن المعاجم تصنف حسب المواد لا حسب الصفحات والأجزاء، كل هذا مع الانفتاح على تعاليق وشروح من سبقنا بمقاربة هذا المتن وتقديمه للقراء.

أما فيما يخص تراجم بعض أعلام المتن، فإننا اقتصرنا على ترجمة المغمور منهم، ومن في نسبه إشكال بالاعتماد على أوثق المصادر وأقربها إلى عصر المترجم.

هذا وقد تدخلنا أحيانا في المتن وللضرورة، جاعلين تدخلنا بين معقوفتين، كتحديد أنواع البحور الشعرية للشواهد المعزز بها في المتن.

### ز ـ الرموز

لا ريب أن لك علم أو فن لغة تقنية متعارفا عليها بين جمهور المشتغلين به، حيث تقوم هذه اللغة بتشكيل سنن أو قانون لاجتياز مسالك ومعابر هذا المتن أو ذاك، من أجل تسهيل عملية المطالعة والقراءة للمتلقي، سواء كان متخصصا أو لا، من أجل ذلك كله حددنا رموزا توضيحية على الشكل الآتي:

- (رقم) أ: رقم الهامش في النسخة أ.

(رقم) ب: رقم الهامش في النسخة ب.

(رقم) ج: رقم الهامش في النسخة ج.

(رقم) د: رقم الهامش في النسخة د.

(رقم) ط: رقم الهامش في النسخة ط.

- القوسان ( ): ما بين القوسين يعني مفردة أو جملة في معنى أو سياق مخالف أو بتر.
- المعقوفتان [أ/ ب/ ج/] :توضع في هامش الصفحة معلنة انتهاء الكلام في إحدى النسخ.
- المعقوفتان: [ ] وضع الكلام بين معقوفين في المتن يعني إما سقوط مفردة أو جملة أو فقرة من إحدى النسخ أو زيادتها، ويدلان أيضا على زيادة من المحقق إن اقتضاها السياق.
  - الهلالان المنجمان:﴿ ﴾ للآيات القرآنية.
    - المزدوجتان « »: للأحاديث النبوية.

## ح\_الفهارس

وذيلنا هذا العمل بفهرس للآيات القرآنية، وفهرس للأحاديث النبوية، وفهرس للأشعار، وفهرس للأمثال، وفهرس للأعلام، وفهرس للأمثال، وفهرس للأعلام، وفهرس للمصادر والمراجع، وأثبتنا في الأخير النص الكامل للأرجوزة.

- ففيما يتعلق بفهرس الآيات، فإننا رتبناها حسب الترتيب الألفيائي، من خلال أول حرف من حروف الآية الكريمة، مع الإحالة على اسم السورة ورقم الآية.

- ووردت الأحاديث النبوية مفهرسة حسب الترتيب الألفبائي من خلال أول حرف من حروف الحديث الشريف.

- أما الفهرس الخاص بالأشعار فإننا حرصنا فيه على ترتيبها حسب روي البيت ترتيبا ألفبائيا مع ذكر أول البيت وقافيته وبحره وقائله.

- ورتبنا الأمثال ترتيبا ألفبائيا.

- أما الأعلام الواردة في المتن، فقد رتبناها ترتيبا ألفبائيا دون اعتبار (ال) و(أبو) و(ابن)، مشيرين إلى الصفحات التي ورد فيها هذا العلم.

- وجاءت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق مرتبة ترتيبا الفبائيا مع النص على أصحابها ومحققيها وطبعاتها وسنوات ذلك. وفي الأخير، نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا العمل لبنة جديدة في الدرس البلاغي بكلياتنا وجامعاتنا ومراكز تكويننا، التي

هي أحوج ما تكون إلى مثل هذه النصوص المغربية اللغوية المثيرة، لما يطبعها من أصالة وجودة ومعاشرة صميمة لأحد أهم مباحث اللغة العربية وهو علم البلاغة.

وإن كان أحد من أساتذتي الأفاضل يحتاج مني إلى شكر، فهو فضيلة الدكتور علال الغازي الذي علمنا مبادئ التحقيق وشجعنا غير ما مرة على إخراج متون متميزة في ثقافتنا المغربية الرصينة، أما الأستاذ الفاضل المبرَّز اليزيد الراضي فلي منه كامل الامتنان على ما يحقنا به مساعدة و تأطير و توجيه و تسديد و رعاية عَزَّ نظيرها.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

[قَالَ الشَّيْخُ الْعَلاَّمَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ النَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ النَّهَامِيُّ بْنُ الْفَاضِلِ الأَبَرِّ الْمَاجِدِ الْحَاجِّ مُحَمَّدٍ الْبُورِيَ(١) مُحَمَّدٍ النَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ، وَنَفَعَنَا بِهِ، آمِينَ: -١-]
رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ، وَنَفَعَنَا بِهِ، آمِينَ: -١-]

نَحْمَدُكَ يَا مَنْ شَرَحَ صُدُورَنَا(2) لِفَهْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَمَدَّنَا بِيَدَائِعِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَمَدَّنَا لِطَلَبِ الْمَجَازِ بِبَدَائِعِ الإِنْعَامِ، حَتَّى شَهِدْنَاهَا بِالْعِيَانِ-2-، وَأَرْشَدَنَا لِطَلَبِ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ (3)، وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ وَالْحَقِيقَةِ (3)، وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ

-1- زيادة من أ. -2- ب: الأعيان.

(1) التهامي بن محمد، دُعي: حمّو البوري نسبا، الدرعي منشأ، الفاسي قرارا، قاضي مكناسة وخطيبها، الفقيه العلامة المشارك المتضلع، النحرير الفاضل الناسك، المدرّس النفّاع، المحرّر الضابط، الحجّة المحقّق، الخطيب، المصْقع البليغ، القاضي الأعدل، كانت له محالس بالقرويين ينتفع بها الطلبة، وليّ قضاء مكناسة الزيتون، فحُمِدتْ سِيرتُه. توفي بمدينة فاس سنة 1243هـ«. معجم المطبوعات المغربية: 130، إدريس بن الماحي، القيطوني السني، تقديم: عبد الله كنون، مطابع سلا 1982. وانظر تفصيلا لحياته في سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس، بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: 7/3، محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، طبعة حجرية. واتحاف أعلام الناس، بجمال أخبار حاضرة مكناس: 106/2، عبد الرحمن بن زيدان، المطبعة الوطنية 1348هـ/1930م.»

(2) المراد بشرح الصدور أي القلوب، تهيئتنا لما ذكر، وفهم المعاني إدراكها، والبيان هنا بمعنى الإبانة عن المقاصد، فإنها تأتي بعد الفهم، ويصح أن يكون قصد العلمين المعروفين، وفي هذا التفسير وما يأتي من بعده من الألفاظ المستعملة في الفن براعة الستهلال«. (تعليق عبد الصمد كنون على شرح البوري: 3). مطبعة الحسيمة المستعملة ا

(400 هـ الطبعة الثالثة.

(3) سيأتي شرحها لغة واصطلاحا. وقال عبد الصمد: «لعله يريد بالمحاز والحقيقة ما عبر عنه بعد الشريعة والطريقة، فإن الشريعة هي المحاز (المعبر) إلى السعادة، والطريقة هي حقيقة المعرفة، ويؤيده قول الناظم: وهديه المحاز للمعالي. ولو حُمِل كلامه على المحاز والحقيقة الاصطلاحيين لكان صحيحا. التعليق: 3.

على نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسَاسِ كُلِّ خَيْرِ وَنِعْمَةٍ، وَمَنْبَعِ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَحِكْمَةٍ، الَّذي اسْتَعَارَ مِنْهُ كُلُّ ذِي كَمَالٍ، وَمَحَبَّتُهُ مَجَازٌ لِكُلِّ [<sup>43</sup>] مَعَالَ-ِ 1-، وَعَلَى آلِهِ الْفُصَحَاءِ، وَصَحَابَتِهِ الْبُلَغَاءِ.

وَبَعْدُ: فَإِنَّ مِنْ مِنَنِ مُسْبِغِ الأَيَادِي(4) عَلَى الْحَوَاضِر-2-وَالْبَوَادِي(5)، أَنْ وَقَّقَنِي لِلْقِرَاءَةِ عَلَى آخِرِ الْمُحَقِّقِينَ، وَحَامِلِ لِوَاءِ الْبُلَغَاءِ وَالْمُدَقِّقِينَ، جَامِع أَشْتَاتِ الْعُلُوم، وَمَالِكِ أَزِمَّة(6) الْمَنْثُورِ وَالْمَنْظُوم، بَقِيَّةِ السَّلَفِ الَّذِي لاَ نَظِيرَ لَهُ فِي الْخَلَفِ، شَيْخِنَا الإِمَامِ وَدَرَّاكَتِنَا الْهُمَامِ، مَنِ اشْتَهَرَ كَالْبَدْرِ وَالْكِيوَانِ(٦)، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [سَيِّدِي-3-] مُحَمَّدٍ الطِّيِّبِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ كِيرَانَ (8)، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَأَكْرَمَهُ بِالْقُرْبِ فِي -4- جَنَّتِهِ، وَلاَسِيمَا بَعْضُ مُصَنَّفَاتِهِ، وَرُبَّمَا أَفْرَدَنِي بِقِرَاءَتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ أُرْجُوزَتُهُ الأَنِيقَةُ(٥) فِي الْمَجَاز وَالْحَقِيقَةِ.

-2- ج: الحاضر والبادي.

-1- أ: ذي فعال، ب: معمال،

-4- د: من.

-3- زيادة من ب، د.

(4) أي مفيض النعم، فالأيادي جمع يد بمعنى النعمة (التعليق: 4).

(5) أي أهل المدن والقرى، دلالة على شمول نعمه لجميع خلقه.

(6) جمع زمام، والمراد هنا: اللجام.

(7) هو بوزن الإيوان: الكوكب المسمى زحلا في الفلك السابع، ولبعضهم أنه نفسه الفلك السابع فلك زحل، ذلك لأن الأفلاك وفاقاً وخلافا بين أهل الهيئة تسعة؛ أولها فلك القمر، ثم فلك عطارد، ثم فلك الزهرة، ثم فلك الشمس، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحلّ. (حاشية ابن الخياط على شرح البوري: ٧). مطبعة حجريّة فاسية 24 قعدة 1324هـ. مطبعة العربي الأزرق.

(8) سيترجم له المؤلف/الشّارح ترجمة وافية، وللتوسع في ترجمته انظر: الأعلام: 47/7،

الاَسَتقصا: 8/821، سلوة الأنفاس: 2/2، النبوغ المغربي: 194/1. (9) بضم الهمزة المنظومة من بحر الرجز، وسيأتي للشارح الكلام عليه. والأنيقة: الحسنة العجيبة (التعليق: 4).

وَلَقَدْ-ا- أَمَرَنِي بِوَضْعِ شَرْحِ عَلَيْهَا، لَمَّا رَآنِي أَرْسَلْتُ عِنَانَ الْعِنَايَةِ إِلَيْهَا، / فَامْتَثَلْتُ أَمْرَهُ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ، وَأَنَا وَإِنْ لَمْ أَكُنْ لِذَلِكَ أَهْلًا، فَضْلاً عَنْ كَوْنِي أَحَقَّ بِهِ وَأَوْلَى، وَلَيْسَ لِحَيْلِي-2- في مَدَارِكِ أَهْلاً، فَضْلاً عَنْ كَوْنِي أَحَقَ بِهِ وَأَوْلَى، وَلَيْسَ لِحَيْلِي-2- في مَدَارِكِ أَهْلاً، فَضْلاً عَنْ كَوْنِي أَحَقَّ بِهِ وَأَوْلَى، وَلَيْسَ لِحَيْلِي -2- في مَدَارِكِ الرِّجَالِ مَجَالٌ، وَلا [أَنَا] مِمَّنْ يَخْطُبُ بَنَاتٍ أَفْكَارٍ-3- الرِّجَالِ مِكَالِي وَلَيْسَ لِحَيْلِي، وَهُو الْقَلَاحِ، لأَنَّ التَّشَبُهُ بِالْكِرَامِ رَبَاحٌ (10)، وَلَكِتَنِي أَشْبَهُ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَلاَحِ، لأَنَّ التَّشَبُهُ بِالْكِرَامِ رَبَاحٌ (10)، مُسْتَعْمِلاً مَا في قُدْرَتِي، وَمُصَرِّحًا بِمَا في نِيَّتِي مِنَ التَّبَرُو مِنْ حَوْلِي وَقُو تِي، وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ، وَعَلَيْهِ تَوْكِيلِي، وَهُو الْقَوِيُّ الْمُعِينُ: وَعُلَيْهِ تَوْكِيلِي، وَهُو الْقَوِيُّ الْمُعِينُ:

(لبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَقُولُ الْعَبْدُ-5- الْفَقِيرُ [لِرَحْمَةِ رَبَّهِ (لبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ رَبَّهِ الْمَوْلَى-6-] مُحَمَّدُ الطَّيِّبُ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ كِيرَانَ [لْفَاسِي] -7-، الْمَوْلَى-6-] مُحَمَّدُ الطَّيِّبُ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ كِيرَانَ [لْفَاسِي] -7-، الْمَوْلَى مُتَهِ، / آمِينَ).

صَدَّرَ كَتَابَهُ بِالْبَسْمَلَةِ كَمَا وَجَدْتُ بِخَطِّهِ، اقْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَامْتِثَالاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ: «كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالْ... الْكَرِيمِ، وَامْتِثَالاً لِقَوْلُهُ: (الْعَبْدُ) مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، وَهِيَ إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ الْحَديث» .(١١) قَوْلُهُ: (الْعَبْدُ) مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، وَهِيَ إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ

<sup>-1-</sup> د: وقد. -2- ب: لنحبلي، ج: لحيلي. -3- ج: الأبكار.

<sup>-4-</sup> ج: رجال. -5- ج: عبد. -6- ساقطة من د.

<sup>-7-</sup> ساقطة من أ.

<sup>(10)</sup> قال عبد الصمد كنون: هو اقتباس من قول الشاعر:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح
(التعليق: 5). ولعل الصواب: تضمين قول الشاعر، وليس اقتباسا، لأن الاقتباس لا
يكون إلا من القرآن خاصة كما شرط البديعيون. انظر: الفريدة الجامعة للمعاني
الرائعة: 258 لأبي بكر ابن المقري اليمني، تحقيق: محمد ناجي (بن عمر)، رسالة
مرقونة بكلية الآداب بالرباط سنة 1993.

الله فهو أبتر. إتحاف السادة المتقين: وتمام الحديث: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. إتحاف السادة المتقين: 466/3. ولابن الصديق كتاب في الموضوع، وعنوانه: «الحسبلة في رد أحاديث السملة».

وَالإِنْكِسَارِ. وَ(الْفَقِيرُ) مِنَ الْفَقْرِ، أَيْ الْحَاجَةِ، وَهُوَ الْمُحْتَاجُ كَثِيرًا، وَالدَّالِمَ الْحَاجَةِ لِرَحْمَةِ رَبِّهِ. / هُوَ السَّيِّدُ النَّاصِرُ، (مُحَمَّدٌ الطَّيِّبُ) هُوَ السَّيِّدُ النَّاصِرُ، (مُحَمَّدٌ الطَّيِّبُ) هُوَ السَّمُةُ وَعَلَمُهُ. وَ(عَبْدُ الْمَجِيدِ): إِسْمُ أَبِيهِ. (ابْنُ كِيرَانَ) (12) هُوَ نَسَبُهُ، (الْفَاسِيُّ): أَيْ دَارًا وَمَنْشَأً، وَبِهَا تُوفِي ضُحْوَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَسَبُهُ، (الْفَاسِيُّ): أَيْ دَارًا وَمَنْشَأً، وَبِهَا تُوفِي ضُحْوَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّابِعِ عَشَرَ-١- مِنَ الْمُحَرَّمِ عَامَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْف، وَدُفِنَ الرَّابِعِ عَشَرَ-١- مِنَ الْمُحَرَّمِ عَامَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْف، وَدُفِنَ الرَّابِعِ عَشَرَ-١- مِنَ الْمُحَرَّمِ عَامَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْف، وَدُفِنَ الرَّابِعِ عَشَرَ-١- مِنَ الْمُحَرَّمِ عَامَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنَ وَأَلْف، وَدُفِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُحْرُوفَةِ، وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ مِنَ الْمُحْرُوفَةِ، وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ مِنَ الْمُحْرُوفَةِ، وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ مِنَ الْمُحْرُوفَةِ، وَحُودُهُمْ بِفَاسَ، حَرَسَهَا اللَّهُ مِنْ كُلُّ بَأْس.

وَكَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَالِمًا حَافِظًا لاَ يُجَارَى فِي الْعُلُومِ كُلِّهَا، تَحْسَبِهُهُ فِي كُلِّ فَنِ رَئِيسًا، وَبِالْجُمْلَةِ فَعِلْمُهُ لاَ يُدْرَكُ بِالاجْتِهَادِ، وَإِلْجُمْلَةِ فَعِلْمُهُ لاَ يُدْرَكُ بِالاجْتِهَادِ، وَإِلْجُمْلَةِ فَعِلْمُهُ لاَ يُدُرَكُ بِالاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِخَرْقِ الْعَادَةِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَخُصُ مَنْ أَرَادَ بِمَا أَرَادَ بِمَا أَرَادَ.

-1- ب: السابع عشر. -3- ب: عنه أخذ ط: أخذ عنه.

### -2- ساقطة من أ، ج، د.

(12) قال كنون: هذا أحد معانيه، وهي عشرون، أشار لها عمنا الشيخ سيدي محمد كنون بقوله:

معاني مولى أحد وعشرون مالك، رب ناصر والأقربون جسار عتيق معتق وعبد خليف صاحب والابن عدوا عم شريك وابن أخت والنزيل ولي تابع تابع محب يا نَبيلُ صهر ومنعرم ومنعم عليه كذاك في القاموس فاحفظها لديه (التعليق: 6).

(13) اسم لأحد ملوك فاس، أضيف إليه لنزوله به. والفتوح: هو أخو عجيسة ملك إليه يضاف باب عجيسة أحد أبواب مدينة فاس أيضا. (التعليق: 6).

وَمُبْغِضُ أَهْلِ الظُّلْمِ وَ(الضَّيْرِ)، وَحَامِلُ رَايَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ مِنَ السَّلاَطِينِ، وَإِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ، مَنْ أَحْيَا الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَفَلَتْ نُجُومُهُ، وَعَفَت دُرُوسُهُ وَرُسُومُهُ، أَحْيَا اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوب، بحُرْمَةِ عَلاَّمِ الْغُيُوبِ، -مُنْيَةُ السُّلْوَانِ، الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَالْمُتَوَكِّلُ عَلَيْهِ، أَمِيرُ الْمُوْمِنِينِ: مَوْ لاَنَاسُلَيْمَانُ بْنُ مَوْلاَيَ مُحَمَّدٍ بْنِ مَوْلاَيَ عَبْدِ اللَّهِ-١-ابْن مَوْلاَيَ إِسْمَاعِيلَ، أَدَامَ اللَّهُ مُلْكَهُ وَفَخْرَهُ، وَخَلَّدَ فِي الصَّالِحَاتِ ذِكْرَهُ، وَكَذَا شَيْخُنَا الإِمَامُ، وَبَرَكَتُنَا الْهُمَامِ، تَاجُ الْمَفْرِقِ، وَحُجَّةُ الْمَغْرِبِ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ، أَخُو الْفَصَاحَةِ وَالْبَرَاعَةِ -2- وَالتَّحْقِيق، وَمَنْبَعُ الْبَلاَغَةِ وَالتَّدْقِيقِ، مَنْ صَلُحَ بِهِ حَالِي، وَعُدَّتِي فِي حَالِي -3-، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو -4- الزَّرْوَالِيٰ (17)، وَكَذَا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الرَّسُول؛ وَلاَ زَالَتْ فِكْرَتُهُ السَّيَّالَةُ فِي مَدْحِهِ تَجُولُ وَتَقُولُ، الْحَبْرُ الإِمَامُ، الْعَلاَّمَةُ الْهُمَامُ، مُحِبُّ الضُّعَفَاءِ، وَمَأْوَى الشُّرَفَاءِ، شَيْخُنَا سَيِّدِي حَمْدُونُ (١٤) بْنُ الْحَاجِّ، سَلَكَ اللَّهُ بِنَا وَبِهِ أَقْوَمَ مِنْهَاجٍ، وَأَمَدَّهُ بِأَنْوَارِهِ، وَزَيَّنَهُ بِأَسْرَارِهِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

[الرجز]

-1- بياض في أ. -2- زيادة من ط.

-3- زيادة من ج. -4- أ، د: عمر.

(17) العالم العلامة المحقق، الْحَبْرُ الفَهَامة، المتفنّن في العلوم، القائم عليها قيام أهل الذكاء والفهوم... توفي سنة ، 123هـ. شجرة النور: 377. سلوة الأنفاس: 5/3.

وانفهوم... توي سد الرحمن بن حمدون السلمي المرادسي أبو الفيض المعروف بابن الحاج (18) حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرادسي أبو الفيض المعروف بابن الحاج (174-1232هـ/ 176-1817م): أديب فقيه مالكي من أهل فاس، اللفظ للزركلي؛ الأعلام: 206/2، وتنظر ترجمته في الإعلام للمراكشي: 308/5. الاستقصا: 133/8. شجرة النور: 379. سلوة الأنفاس: 4/3. معجم المطبوعات المغربية: 101-102.

[74] 1. حَمْدًا لِمَنْ أَلْهَمَنَا (19) بَيَانًا يُبِينُ عَنْ أَغْرَاضِنَا (20) تِبْيَانًا (21)

التَّعَرُّضُ إِلَى الْحَمْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ يَسْتَدْعِي كَثْرَةَ الْكَلاَم، [12] فَلْيُرَاجَعْ فِي الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَةِ، / وَ(مَنْ) وَاقِعَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَ(أَلْهَمَنَا) بِمَعْنَى عَلَّمَنَا، وَهُوَ صِلَةُ مَن ا-، وَ(بَيَانًا) مَفْعُولُ أَلْهَمَنَا، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: الْمَنْطِقُ الْفَصِيحُ، الْمُعَبَّرُ بِهِ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَّمَه الْبَيَانَ ﴾ . (22) فيه ِبَرَاعَةُ الاِسْتِهْ لاَل (23)، (يُبَيِّنُ عَنْ أَغْرَاضِنَا) أي يُظْهِرُ، (تِبْيَانًا) مَفْعُولٌ لَهُ. وَمَعْنَاهُ زِيَادَةُ الإِيضَاحِ، وَهُوَ [2- أمِنْ تَتِمَّةِ الْبَرَاعَةِ، أَشَارَ/ بِهِ إِلَى كِتَابِ الطَّيْبِيِّ فِي الْبَيَانِ (24)، ثُمَّ قَالَ:

-2- (ثُمَّ صَلاَتُهُ عَلَى مُحَمَّدِ أَسَاسَ كُلَّ نَعْمَةٍ وَسُؤْدد-ا-

#### -1- ط: لمن.

<sup>(19)</sup> أي معشر المخلوقات من الإنس والجن والملائكة (حاشية ابن الخياط: 11).

<sup>(20)</sup> مقاصدنا.

<sup>(21)</sup> يبانا تاما. (الحاشية 11).

<sup>(23)</sup> عبارة عن سهولة اللفظ، وصحة السبك، ووضوح المعنى، ورقة التشبب، وتجنب الحشو، وتناسب القسمين، وأن لا يكون البيت متعلقًا بما بعده. العبارة لصفي الدين الحلي في شرح الكافية البديعيّة: 57. وللتفصيل انظر: البيان والتبيين: 112/1 (جودة الابتداء)"، البديع لابن المعتز (حسن الابتداء)، حَلية المحاضرة للحاتمي: 205/1 (أحسن ابتداء)، كتاب الصناعتين للعسكري: 431 (في ذكر المبادئ)، العمدة لابن رشيق: [388 (باب المبدأ والخروج)، سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي: 183 (الابتداء)، البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ: 400 (المبادئ والمطالع)، المثلَّ السائر لابن الأثير: 96/3، تحرير التحبير لابن أبي الأصبع: 168/1، نهاية الأرب: 133/7 (حسن الابتداءات)، التلخيص للقرويني: 91 (الابتداء)، الفريدة الجامُعة: 7، أنوار التجلي: 65/1، خزانة الأدب لابن حجة! 3، نفحات الأزهار: 12.

<sup>(24)</sup> إشارة إلى كتاب البيان للطيسي، وهو حاشية على الكشاف للزمخشري.

3- مِنْهُ اسْتَعَارَ كُلُّ ذِي كَمَالِ وَهَدْيُهُ الْمَجَازُ لِلْمَعَالِي) (25)

(مُحَمَّدٌ): عَلَمْ عَلَى نَبِينَا عَلَيْهِ [الصَّلاَةُ-2-] وَالسَّلاَمُ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ: (أَسَاسِ كُلِّ نِعْمَةٍ)، أَيْ الْمُتَأْصِّلِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَلَتْ إِلَيْنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَلاَشَكُ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَصْلُ الأَصِيلُ فِي كُلِّ خَيْرٍ دُنْيُوِيٍّ وَأَخْرُويٍّ، وَهُو بَدَل لاَ نَعْت (26)، وَهُو أَيْصًا مِنْ جُمْلَةِ خَيْرٍ دُنْيُويٍّ وَأَخْرُويٍّ، وَهُو بَدَل لاَ نَعْت (26)، وَهُو أَيْصًا مِنْ جُمْلَةِ الْبَرَاعَةِ. وَأَشَارَ بِهِ إِلَى كِتَابِ الزَّمَخْشَرِيِّ (27) فِي جُزْئِيَّاتِ الْمَجَازِ. (مِنْهُ) أَيْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (اسْتَعَارَ) أَيْ أَخَذَ وَاقْتَبَسَ، وَهُو مِنْ تَتِمَّة الْبَرَاعَةِ أَيْضًا. (كُلُّ ذِي كَمَال) أَيْ [صَاحِب]-3- وَهُو مِنْ تَتِمَّة الْبَرَاعَةِ أَيْضًا. (كُلُّ ذِي كَمَال) أَيْ [صَاحِب]-3- شَرَف. (وَهَدْيُهُ) أَيْ طَرِيقُهُ، وَهُو مُبْتَدَأً، وَخَبَرُهُ (الْمَجَازُ لِلْمَعَالِي) أَيْ الطَّرِيقُ الْمَسَلُوكَةُ لِمَنْ أَرَادَ الْمَعَالِي. ثُمَّ قَالَ:

4) (وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ مَا اسْتُعْمِلَ الْمَجَازُ فِي الْكَلاَمِ)

الأَكْثَرُون-4-(28) عَلَى أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِم، وَ(صَحْبِهِ) جَمْعُ صَاحِبٍ بِمَعْنَى الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِم، وَ(صَحْبِهِ) جَمْعُ صَاحِبٍ بِمَعْنَى الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اجْتَمَعَ مُوْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّحَابِيِّ، وَهُو مَنْ اجْتَمَعَ مُوْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-2- اساقطة من أ، ج-3- ساقطة من أ، ج-3- اساقطة من أ، ج

-4- أ، ب، د، هــ: الأكثر.

(26) وتشريفه (الحاشية: 13). أماك ندك تسميل منته بالم

(28) أي ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بآل النبي أقاربه المؤمنون به من بني هاشم.

<sup>(25)</sup> والمراد بصلاته تعالى عليه صلى الله عليه وسلم زيادة تكريمه وتبجيله وتعظيمه

<sup>(27)</sup> أي لكونه نكرة، ومحمد معرفة، والمعرفة لا تنعت بالنكرة (التعليق: 9). المراد أساس البلاغة لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت. 538هـ)، وموضوعه المفردات اللغوية واستعمالاتها الجازية، وقد طبع بدار المعرفة بيروت عام 1409هـ. 1399هـ/1979م، وطبع بدار الفكر عام 1409هـ.

[2-] وَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يرو، و [عَنْهُ] - 1 - ، / وَلَمْ يَظُلُ اجْتِمَاعُهُ [بِه] - 2 - جَالَسَهُ - 3 - / أَمْ لاَ اجْتِمَاعًا مُتَعَارَفًا. وَ(مَا) مَصْدَرِيَّةٌ(29)، وَمَا بَعْدَهَا صِلَتُهَا، وَذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنِ الأَبَدِ. وَاخْتَارَ التَّعْبِيرَ بِ(الْمَجَازِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ وَ الْبَرَاعَةِ، ثُمَّ قَالَ:

5) (وَهَذِهِ أَرْجُوزَةُ/ قَدْ جَمَعَتْ حُكْمَ الْمَجَازِ وَاللَّبِيبَ أَقْنعت) أَشَارَ بِهَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ أُرْجُوزَتَهُ هَذِهِ قَدْ جَمَعَتْ حُكْمَ [10 ط] الْمَجَازِ بِأَقْسَامِهِ الآتِيَةِ، وَأَنَّ مِنْ وَصْفِهَا [أَيْضًا] 4- أَنَّهَا تَكُفِي اللَّبِيبَ [2] وَيَقْتَنِعُ بِهَا. / وَالرَّجَزُ أَحَدُ بُحُورِ الشِّعْرِ / الْخَمْسَةَ عَشَرَ (30) اَلَّتِي أَوَّلُهَا الطُّويلُ، وَآخِرُهَا الْمُتَقَارِبُ، وَهُوَ مُسَدَّسُ الدَّائِرَةِ، مُرَكَّبٌ مِنْ مُسْتَفْعِلُنْ سِتَّ مَرَّاتٍ. تُمَّ قَالُ:

6) (وَاللَّهَ أَسْتَهْدِي إِلَى الْمَرَامِ وَأَسْتَعِيثُهُ عَلَى التَّمَامِ) طَلَبَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْهِدَايَةَ إِلَى مَرَامِهِ، وَالْإِسْتِعَانَةَ عَلَى إِتْمَام -5- هَذَا الْكِتَابِ عَلَى عَادَةِ الْمُؤَلِّفِينَ فِي ابْتِدَاءِ الْكُتُبِ، وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَنَا نَحْنُ كَذَلِكَ. / ثُمَّ <sup>[i3]</sup> قَالَ:

7) (إِنْ أُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَى الَّذِي وُضِعْ لَهُ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ، كَاسْتَمِعْ)/ [23] أَشَارَ بِهَذَا الْبَيْتِ إِلَى تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ، لِيَتَخَلُّصَ إِلَى الْمَجَاز الَّذِي هُوَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ، وَوَجْهُ التَّعَرُّضِ لَهَا وَإِن(31) كَانَ كَلاَمُهُ

-3- ج: جالسه. -1- ساقطة من ب. -2- زيادة من ط.

-4- ساقطة من ط. -5- ب، ج، د، هـ، ط: تمام.

<sup>(29)</sup> أي وظرفية بمعنى مدة استعمال الناس المجاز في كلامهم، أي دائما.

ي ر ر ي . ـ ـ ي تعاملات المستدان . ـ س المحار عي درمهم، بي دامها. (30) هي المجموعة في قول القائل: طويل مديد والبسيط ووافر وكاملهم هزّج ورجز مع الرمل سريع ومنسرح خفيف مضارع ومقتضب مجتث متقارب كمل (التعليق: 11).

<sup>(31)</sup> الواو للحال، وإن زائدة (التعليق: 11).

[الطافي الْمَجَاز، لأَنَّهَا كَالأَصْل لهُ، ألا ترب إلى مواهم من مدس الْمَجَازِ:/ «اسْتِعْمَالُ/ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِع لهُ [الخ] ا ١١٤١، فها ا فَرْعٌ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَهِيَ فِي الاصَل فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ، مِنْ حَقَّ الشَّيْءُ: ثَبَتَ. وَفِي الاصْطِلاَحِ: الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ فِي الْإِصْطِلاَحِ، بِهِ يَقَعُ التَّخَاطُبُ. [و] -2- احْتَرَزَ بـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ) عَن الْكَلِمَةِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ، فَلاَ تُسَمَّى حَقِيقَةً وَ-3-لاَ مَجَازًا، وَبقَوْلِهِ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي الْغَلَطِ نَحْوُ: خُذْ هَذَا الْفَرَسَ، مُشِيرًا إِلَى زَيْدٍ أَوْ كِتَابٍ، وَعَنِ الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَل فِيمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ فِي اسْتِعْمَالِ التَّخَاطُبِ وَلاَ غَيْرهِ، كَالأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَقَوْلُهُ فِي اصْطِلاَحِ التَّخَاطِبِ يَتَعَلَّقُ [12] بقَوْلِهِ وُضِعَتْ [لَه] -4-، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَن / الْمَجَازِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلاَ حِ آخَرَ غَيْرِ الإصْطِلاَ حِ الَّذِي بِهِ التَّخَاطُبُ، كَالصَّلاَةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُخَاطِبِ بِعُرْفِ الشَّرْعِ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَجَازًا لاسْتِعْمَالِهِ-5- فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الشَّرْع، أَعْنِي الأَرْكَانَ الْمَخْصُوصَةَ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اللَّغَةِ، فَقَوْلُ النَّاظِم رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنْ أُطْلِق) ٥٠-[الخ] -7-، الْمُرَادُ بِالإِطْلاَقِ الاسْتِعْمَالُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْغَيْرُ.

<sup>-1-</sup> ساقطة من ب ود. -2- ساقطة من ب وج. -3- ط: أو. -4- ساقطة من د. -5- ب: في استعماله. -6- ب: أطلق اللفظ.

<sup>-7-</sup> ساقطة من ج، د.

<sup>(32)</sup> للتفصيل، انظر: كتاب الصناعتين: 268، العمدة: 455/1، نهاية الإيجاز: 167، مفتاح العلوم: 159، المثل السائر: 71/2، تحرير التحبير: 457/3، المنزع البديع: 252، نهاية الأرب: 37/7، التلخيص: 292، شرح الكافية البديعية: 208، الفريدة الجامعة: 154، أنوار التجلي: 604/2، خزانة ابن حجة: 532، نفحات الأزهار: 330.

[وَقَوْلُهُ: (اللَّفْظُ)، أَيْ الْكَلِمة]-1-، وَقَوْلُهُ [(عَلَى]-2-الَّذِي وُضِعَ لَهُ)، أَيْ الْمَعْنَى [الَّذِي [وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ]-3-، وَقَوْلُهُ: (بِهِذَا الاعْتِبَارِ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: (وُضِعَ)، أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ. وَأَسْقَطَ النَّاظِمُ هُنَا قَيْدَ اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ الْمُحْرِجِ لِلَفْظِ الصَّلاَةِ، إِذَا النَّاظِمُ هُنَا قَيْدَ اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ الْمُحْرِجِ لِلَفْظِ الصَّلاَةِ، إِذَا النَّاظِمُ هُنَا قَيْدَ اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ الْمُحْرِجِ لِلَفْظِ الصَّلاَةِ، إِذَا النَّاظِمُ هُنَا قَيْدَ اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ الْمُحْرِجِ لِللَّفْظِ الصَّلاَةِ، إِذَا النَّاظِمُ هُنَا قَيْدَ اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ الْمُحْرِجِ لِللَّفْظِ الصَّلاَةِ، إِذَا النَّاعْمِ مَلَا اللَّهُ السَّارِعُ فِي اللَّعَادِيفِ مَجَازٌ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ، لأَنَّ الْحَيْقِيقَةِ لَمْ الْحَيْقِيقَةِ لَهُ السَّالِعُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكِّبِ، وَالتَّعْرِيفُ قَاصِرٌ (33) عَلَى التَّعَارِيفِ مَعْ هَذَا الْفَنِ بِالْحَقِيقَةِ لَمْ الأَولِ الْمُؤْرِدِ وَالْمُورَدِ وَالْمُرَكِّبِ، وَالتَّعْرِيفُ قَاصِرٌ (33) عَلَى الأَولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدِ وَالْمُورَدِ وَالْمُورَدِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤَدِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُقَرِدِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُولُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَاللَّعُولِ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُودُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْ

## 8) (فَهْوَ الْحَقِيقَةُ تُرَى (35) عُرْفِيَة ولُغُويَة (36) وَزِدْ شَرْعِيَة)

قَسَّمَ الْحَقِيقَةَ إِلَى أَقْسَامِ ثَلاَثَةٍ، لُغُوِيَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاضِعِ، وَشَرْعِيَّةٍ الْمَالِّ [14] بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاضِعِ [أَيْضًا]-7-، وَعُرْفِيَّةٍ كَذَلِكَ. مِثَالُ-8- الأَوَّلِ كَالدَّابَّةِ اللَّيْسَبَةِ لِلْوَاضِعِ [أَيْضًا]-7-، وَعُرْفِيَّةٍ كَذَلِكَ. مِثَالُ-8- الأَوَّل كَالدَّابَّةِ اللَّيْسَةِ لِلْوَاضِعِ [أَيْضًا]-7-، وَعُرْفِيَّةٍ كَذَلِكَ. مِثَالُ-8- الأَوَّل كَالدَّابَةِ اللَّوَاضِعِ [أَيْضًا]-7-، وَعُرْفِيَّةٍ كَذَلِكَ. مِثَالُ عَلَى الأَرْضِ اللَّوْسَةِ اللَّوَاضِعِ وَالأَسَدِ اللَّهُ عَلَى الأَرْضِ اللَّهُ وَالطَّلاَةِ لِلدُّعَاءِ، وَالأَسَدِ

-4- ب: التعارف. -5- د: والجواب. -6- ساقطة من ب. -

## 7- ساقطة من أود. -8- ج: مثل.

<sup>-1-</sup> ساقطة من ط. -2- ساقطة من أ. -3- ساقطة من ط.

<sup>(33)</sup> أي مقتصر على الأول فقط.

<sup>(34)</sup> هذا البيت تابع للذي قبله، وتتمة لمعناه، إذ وضوح المعنى وسلامته يتوقفان عليهما معا، ويسمى عند النقاد والعروضيين التضمين، وهو عيب عندهم في بعض الأحوال. انظر: المثل السائر: 203/3، تحرير التحبير: 140/1، المعسول: 354-353/18.

<sup>(35)</sup> إن جعلت ترى علمية فعرفية فهو المفعول الثاني، وإن جعلت بصرية فهو حال، والظاهر الأول. (التعليق: 14).

<sup>(36)</sup> وإنما قدم العرفية على اللغوية مع أنها الأصل لضيق النظم (وضرورة الوزن). (التعليق: 14).

لِلْحَيَوَانِ/ الْمُفْتَرِسِ، وَمِثَالُ الثَّانِي كَالصَّلاَةِ لِلأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ. [44] الثَّالثِ: الْعُرْفِيَّةُ، وَالْعُرْفُ قِسْمَانِ: / خَاصٌّ وَهُوَ مَا يَتَعَيَّنُ - ١- نَاقِلُهُ [14] كَالنَّحْوِيِّ (37) وَالتَّصْرِيفِيِّ، مِثَالُهُ / كَإِطْ لاَقِ الْفِعثْلِ الدَّالِّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ مُقْتَرِنًا بِأَحَـدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاَثَةِ (38). وَعَامٌ لاَ يَتَعَيْنُ نَاقِلُه (39) كَالدَّابَّةِ لِذِي الأَرْبَعِ (40). وَلَمَّا جَرَى فِي كَلاَمِهِ ذِكْرُ الْوَضْعِ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ أَخَـٰذَ يَذْكُرُ حَقِيقَتَهُ، حَاكِيًا[مَا] فِيهِ مِنَ الْخِلاَفِ بِقُوْلِهِ:

9) (وَالْوَضْعُ تَعْيِينُ لِلَفْظِ لِيُفِيدُ-2- بِنَفْسِهِ الْمَعْنَى الَّذِي بِه أُريدُ-3-) هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْوَضْعِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَضْعَ هُوَ [15] (تَعْيِينٌ)، أَيْ فِعْلُ الْفَاعِلِ لِلَّفْظِ، (لِيُفِيدَ) أَيْ يَدُلُّ هُوَ أَيْ اللَّفْظُ (بِنَفْسِهِ)، وَمَعْنَى دَلاَلَتِهِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ(41) بالتَّعْيين ِكَافِيًا (42) في فَهْمِ الْمَعْنَى عِنْدَ-4- إِطْلاَقِ اللَّفْظِ، وَبِعِبَارَةٍ [أُخْرَى]-5- أَيْ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَى قَرِينَةٍ لِيَخْرُجَ الْمَجَازُ، لاحْتِيَاجِهِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ إِلَى قَرِينَةٍ، وَقَوْلُهُ: (الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ أُرِيدَ) مَعْمُولُ قَوْلِهِ-6-؛ (لِيُفِيدَ)، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ عَائِدٌ عَلَى اللَّفْظ، وَهُوَ الرَّابطُ. ثُمَّ قَالَ:

-3- ب: أرد. -4- ب: الذي عند إطلاق. -1- ط: تعين. -2- ب: ليفيد. -6- ب: لقوله. -5- ساقطة من أ، ب، ج، ط.

(38) المأضي والمضارع والأمر. (39) لا ينسب لطائفة مخصوصة كالأول. (التعليق: 14).

(41) عَلَمُ الْمُحَاطِّبُ. (التعليق: 15). (42) عن القرينة. (التعليق: 15).

<sup>(37)</sup> أي هذا المعنى اللغوي، ولا يشترط العلم بشخص الناقل. (التعليق: 14).

<sup>(40)</sup> معلوم أن لفظ الدابة يطّلق على كُلّ ما يدبّ على الأرض، زحفا ومشيا على اثنتين أو أربع، والعرف خص لفظ دابة بالحيوانات التي تمشي على أربع فقط.

10) (وَقِيلَ جَعْلُهُ دَلِيلَ الْمَعْنَى وَذَا أَعَمُ مُطْلَقًا فَلَتْعْنَا)

أَشَارَ بِهَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِي تَفْسِيرِ الْوَضْعِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَضْعَ هُوَ جَعْلُ الْجَاعِلِ أَيْ اللَّفْظَ (دَلِيلَ الْمَعْنَى) أَيْ عَلَى الْمَعْنَى، وَظَاهِرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِقَرِينَةٍ لِأَنَّهُ أَطْلِقَ، فَيَشْمَلُ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَذَا أَعَمُّ)، أَيْ هَذَا [التَّفْسِير]-التَّانِي أَعَمُّ مِنَ وَالْمَجَازَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَذَا أَعَمُّ)، أَيْ هَذَا [التَّفْسِير]-التَّانِي أَعَمُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ اللَّوَّلِ، وَلَكِنْ [ عَلَى]-2-هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. وَلِذَا عَقَبَهُ-3- بِقَوْلِهِ:

11) (وَالْوَضْعُ فِي تَعْرِيفِكَ الْحَقِيقَةُ بِأُولِ قَيْدِ بِذِي الطَّرِيقَةُ) وَالْمَحْازِ عَلَى هَذِهِ وَالْمَحْازِ عَلَى هَذِهِ وَالْمَحْازِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي الْحَقِيقَةِ: لَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ابْتِدَاءً، الطَّرِيقَةِ، فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي الْحَقِيقَةِ: لَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ابْتِدَاءً، اللَّهُ وَإِنْ كَانَ [لَفْظًا] - 4- مُسْتَعْمَلاً فِيمَا / وَضِعَ لَهُ لُغَةُ(43) أَوْ عُرْفًا (44) أَوْ شَرْعًا (45)، لَكِنْ وَضْعًا ثَانِيًا. وَقَوْلُهُ: وَضِعَ لَهُ لُغَةُ (44) أَوْ عُرْفًا الْأَصْلِيَّةُ فَحُذِفَت لِلْجَازِم، وَلَمَّا لَكِنْ مَنْ الْحَقِيقَةِ أَشَارَ إِلَى الْمَجَازِ وَتَعْرِيفِهِ وَأَقْسَامِهِ بِقَوْلِهِ: تَكَلَّمُ عَنِ الْحَقِيقَةِ أَشَارَ إِلَى الْمَجَازِ وَتَعْرِيفِهِ وَأَقْسَامِهِ بِقَوْلِهِ:

-1- ساقطة من ط. -2- ساقطة من ط. -3- ب: أعقبه.

-4- زيادة من ط. <u>-5- ساقطة من ب</u>

<sup>(43)</sup> كالصلاة إذا استعملها الشرعي في الدعاء (معناها الأصلي). (التعليق: 17).

<sup>(44)</sup> كالفعل إذا استعمله اللغوي في اللَّفظ الدال على معنى مقترن بزمان. (التعليق: 17).

<sup>(45)</sup> كالصلاة إذا استعمالها اللغوي في الأركان المخصوصة. (التعليق: 17).

[1] [5] الْمَجَازُ فِي الأَصْلِ الطَّرِيقُ/ الْمَسْلُوكُ(46)، وَفِي الاصْطِلاَحُ هُوَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعْمَل فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ (مَعَ قَرِينَةٍ) - أَ صَارِفَةٍ عَمَّا/ وُضِعَ لَهُ [اللَّهْظُ] - وَ(مَعْ عَلاَقَةٍ)، أَيْ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ وُضِعَ لَهُ [اللَّهْظُ] - وَ(مَعْ عَلاَقَةٍ)، أَيْ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَا وُضِعَ لَهُ اللَّهْظُ، وَالْمَعْنَى الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ وَهُو مَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّهْظُ، وَذَلِكَ مُضَمَّنُ كَلاَم الْمُصَنِّفِ - 3 - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، في اللَّهْظُ، وَبِالْقَيْدِ الأَوَّلِ تَحْرُجُ الْكِنَايَةُ كَقَوْلِكَ: فُلاَنَ طُولِ النَّهُ عَلَى النَّجَادِ، وَبِالْقَيْدِ الأَوَّلِ تَحْرُجُ الْكِنَايَةُ كَقَوْلِكَ: فُلاَنَ طُولِ النَّانِي أَيْ عَلَى النَّعْمَلَة - 6 - فِي اللَّهُ عَلَى النَّعْمَلَة - 6 - فِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُو

..... لِمِثْلِ أَقْسَامِ الْحَقِيقَةِ قسِمْ)

يُرِيدُ أَنَّ الْمَجَازَ يَنْقَسِمُ إِلَى مِثْلِ أَقْسَامِ الْحَقِيقَةِ، لُغُوِيَّ، الْعَوِيِّ، الْمَجَاعِ، وَالثَّانِي اللَّجَلِ الشُّجَاعِ، وَالثَّانِي اللَّجَلِ الشُّجَاعِ، وَالثَّانِي اللَّرَجُلِ الشُّجَاعِ، وَالثَّانِي اللَّرَاجُلِ الشُّجَاعِ، وَالثَّانِي اللَّرَاجُلِ الشُّرُوطِ (50)، وَالثَّالِث اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللْمَا اللَّمَ الللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمْ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الللَّمُ الللللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ اللللْمُعِلَّ الللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ

<sup>-1-</sup> ب: بقرينة . -4- ط: أوقعه.

<sup>-2-</sup> زيادة من ط. -5- ب: السيد

<sup>-3-</sup> ب: المؤلف. . -6- ب: مستعمل.

<sup>(46)</sup> جزت الموضع: سرت فيه، وأجزته: سرت فيه. (اللسان: جوز).

<sup>(47)</sup> المُعلاق: الذي يُعلَق به الإناء، والعلاق: ما يعلق به السيف.

<sup>(48)</sup> كقولك: خذ هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب، لأنه لا مناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، وهي العلاقة. (التعليق: 18).

<sup>(49)</sup> أي في قولهم: الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيها الكلام. (التعليق: 12).

<sup>(50)</sup> من الطهارتين وستر العورة. (التعليق: 19).

يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى عُرْفِيٍّ عَامٍّ، كَإِطْلاَقِ الدَّابَّةِ/ عَلَى الإِنْسَانِ (51)، وَخَاصٌّ كَإِطْلاَقِ الْفِعْلِ عَلَى الْحَدِيثِ (52). ثُمَّ قَالَ:

14) (وَبَعْضُهُمْ وُقُوعُهُ قَدْ أَنْكَرَا وَبَعْضُهُمْ كَوْنُهُ غَالِبَا يَرَى)

[و]-١-الْمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الأَسْتَاذُ أَبُو إسْحَاقَ الإِسْفَراييني (53)، وَأَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ [ت. 377هـ] أَنْكَرَا وُجُودَ الْمَجَازِ فِي الْكَلاَمِ مُطْلَقًا قَائِلَيْنَ: وَمَا نَظُنُّ مَجَازًا فِي نَحْو: أَسَارٌ يَرمى، فِي الرَّجُلِ الشُّجَاع، فَهُوَ حَقِيقَةٌ وُضِعَ لَهُ وَلِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرس مَعًا، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَهُوَ ابْنُ جِنِّي (54) يَرَاهُ غَالِبًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، مُذَّعِيًا أَنَّهُ مَا مِنْ لَفْظٍ إِلاَّ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَجَازِ، فَإِذَا قُلْتَ: رَأَيْتُ زَيْدًا أَوْ ضَرَ بْتُهُ، فَالْمَرْ ئِيُّ وَالْمَضْرُوبُ بَعْضُهُ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَلَّمُ كُلُّهُ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ <sub>[19]</sub> الْمَجَازِ يَنْقَسِمُ إِلَى اسْتِعَارَةِ(55) وَإِلَى مَجَازٍ مُرْسَلٍ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقُوْلِهِ:/

15) (وَاقْسِمْهُ لِاسْتِعَارَةِ وَمُرْسَل .

[فَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلْمَجَازِ، ثُمَّ أَشَارَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا]-2-.

#### -2- ساقطة من د. -1- ط: أنكرا.

(51) أي المهان، والعلاقة المشابهة في عدم التمييز. (التعليق: 19). (52) أي كاستعمال النحوي في دال الحدث فقط، أي المصدر، وهو عنده حقيقة عرفية فيما دلّ على الحدث والزّمن، فاستعماله هذا مجاز نحوي.

(53) الفقيه الشافعي المُتكِّلُمُ الأصولي... كان يقُول: أَشْتهي أن أمِوت في نيسابور حتى يصلي على جميع أهل نيسابور، فتوفي بها يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة. وفيات الاعيان: 28/1.

(54) أُبُو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور، كان إماما في علم العربية... وكانت ولادته قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل، وتوفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة رحمه الله ببغداد. وفيات الأعيان: 247/3–248. والإحالة في الخصائص: 448/2.

(55) انظر: البديع لابن المعتز: 3، كتاب الصناعتين: 268، العمدة: 460/1، سر الفصاحة: 118، نهاية الإيجاز: 32، تحرير التحبير: 327/2، نهاية الأرب: 49، الطراز: 334/3، شرح الكافية البديعية: 126، الفُريدة الجَامعة: (8، أنوار التّجلي: 322/1، خزانة ابن حجة: 59، نفحات الأزهار: 73.

[تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَجَازَ لاَبُدَّ فِيهِ مِنْ علاقة، أَيْ مُاسِهِ إِلَيْهِ، السَّهِ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ، لحن السَّالُةُ وَالْمَعْنَى الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ، لحن اللَّا الْمَنْقُولُ اللَّهِ الْمَنْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَو الْمَعْنَى الْمَتْعَارَةُ، وَهُوَ مَعْنَى الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً، وَهُو مَعْنَى الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً، وَهُو مَعْنَى قُولِهِ ]-1-:

... وَشِبْهِ عَلاَقَةٍ فِي الأَوَّلِ

وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمُنَاسَبَةُ هِيَ غَيْرُ الْمُشَابَهَةِ، وَغَيْرُ الْمُشَابَهَةِ هِيَ غَيْرُ الْمُشَابَهَةِ هِيَ الْمُشَابَهَةِ الْمُشَابَهَةِ هِيَ الْمُلْكَبَةُ وَالْبَعْضِيَّةُ لِلِي آخِرِ مَا يَأْتِي فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:

16) (وَمُرْسَلٌ بِالْعَكْسِ .....

[20] وَقَوْلُهُ: (عَلاَقَة) مُبْتَدَأٌ مُوَّخَرٌ، وَ(شِبْهِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، فَهُوَ يُفِيدُ/ [6] الْحَصْرَ وَالتَّقْدِيرَ لاَ عَلاَقَة في الاسْتِعَارَةِ إلاَّ-2- الشَّبَهُ-3-/، وَسُمِّيَ مُرْسَلاً لأَنَّ الاسْتِعَارَةَ مُقَيَّدَةٌ بادِّعَاءِ [أَن]-4-الْمُشَبَّة مِنْ جِنْسِ الْمُشَبَّةِ مِنْ جِنْسِ الْمُشَبَّةِ بهِ، وَالْمُرْسَلُ مُطْلَقٌ-5- مِنْ هَذَا الْقَيْدِ، قَالَهُ الْفَنَارِيُّ (56).

﴿ فَائِدَة ﴾ الاسْتِعَارَةُ تُفَارِقُ الْكَذِبَ مِنْ وَجُهَيْنِ الْحَدُهُمَا الْبِنَاءُ عَلَى الْتَّأُويِلِ فِي دَعْوَى دُخُولِ الْمُشَبَّهِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ قِسْمَيْنِ عَلَى الْتَّأُويِلِ فِي الْكَذِبِ. وَالثَّانِي-6- مُتَعَارِفٍ مُتَعَارِفٍ ، وَلاَ تَأْوِيلَ فِي الْكَذِبِ. وَالثَّانِي-6- نَصْبُ الْقَرِينَةِ عَلَى إِرَادَةٍ خِلاَفِ الظَّاهِرِ-7- فِي الاسْتِعَارَةِ، كَمَا عَرَفْتُ أَنَّهُ لاَبُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ لاَبُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوعِ لَهُ بِخِلاَفِ الْكَذِبِ، فَإِنَّ قَائِلَهُ-8- لاَ يَنْصِبُ لَهُ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةٍ خِلاَفِ بِخِلاَفِ الْمُونِ فَا لِمُونِ عَلَى إِرَادَةً خِلاَفِ الْمَوْفُوعِ لَهُ بِخِلافِ الْكَذِبِ، فَإِنَّ قَائِلَهُ-8- لاَ يَنْصِبُ لَهُ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةٍ خِلاَفِ بِخِلاَفِ الْمَوْفُوعِ لَهُ الْمُؤْفِقِ عَلَى إِرَادَةً خِلافَ إِلَاقَاقِهِ عَلَى إِرَادَةً خِلافَ إِلَاقَاقِهُ عَلَى إِرَادَةً خِلافَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِرَادَةً خِلافَ إِلَاقًا عَلَى إِرَادَةً خِلافَ إِلَاقًا عَلَى إِرَادَةً فِي الْكَذِبِ، فَإِنَّ قَائِلَهُ 6-8- لاَ يَنْصِبُ لَهُ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةً خِلافِ اللّهَ الْكَذِبِ، وَالْقَاقِ اللّهُ الْمُفْوعِ اللْهَ اللْهُ الْمُنْ عَلَى إِلَاقَاقِهِ اللْهُ الْمُولِينَةُ اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقَ الْمَالِكُونِ الْعَلَوْلَ الْهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِعَةِ مَنْ الْهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقَاقُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ الللللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ا

<sup>-1-</sup> ناقصة من: ا، ب، ج، د. -2- أ، ب، ج، د: إلى -3- ب: المشابهة.

<sup>-4-</sup> ساقطة من أ، ب، ج، د. -5- أ، ب، ج، د، هـ: أطلق. -6- ط: الثانية.

<sup>-7-</sup> عدم إرادة الظاهر. -8- أ، ب، ج، د: فإنه.

<sup>(56)</sup> توفي سنة 886هـ، له حاشية على المطول لسعد الدين التفتزاني.

الظَّاهر(57)، بَلْ يَبْذُلُ الْمَجْهُودَ فِي تَرْوِيجِ الظَّاهِرِ. ثُمَّ إِنَّ الْمَجَازَ [21 ع] الْمُرْسَلَ عَلَى أَنْوَاعٍ، وَإِلَيْهَا (58) أَشَارَ بِقَوْلِهِ: /

......وَكَاسُمُ الْكُلُلُ لِلْبَعْضِ وَاسْمُ آلَـةٍ لِلْفِعْل 17) وَسَبِ لِضِدِّهِ كَذَا اسْمِ مِنَا كَانَ وَمِنَا لَـهُ الْمَالَ فَاعْلَمَا 18) وَاسْمِ مُجَاوِرٍ لِمَا قَدْ جَاوَرَا وَالْبَعْضُ لِلْكُلِّ كَعَيْنِ حَضَرَا 19) وَاسْمِ الْمَحَلِّ أَ- الَّذِي قَدْ حَلَّ بِهِ وَالْعَكْس أَوْ مُسَبَّبٌ لِسَبَبِهِ 20) وَالْمُتَعَلِّصَ لِمَا تَعَلَّقَا بِهِ وَمَا قُيِّدَ لِلَّذْ أُطَّلِقًا)

أَوَّلُ الْأَنْوَاعِ تَسْمِيَّةُ الْبَعْضِ بِاسْمِ الْكُلِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ (59) ﴾، إِذِ الْمَجْعُولُ رُوُّوسُ الْأَصَابِعِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (كَاسْمِ الْكُلِّ لِلْبَعْضِ) (60)، وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ آلَتِهِ [22] نَحْوُ: ضَرَبْتُهُ سَوْطًا، أَيْ ضَرْبًا بِالسَّوْطِ بِدَلِيلِ جَعْلِهِ تَوْكِيدًا(61)، وَ [كَ]-2- قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ / صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ﴾ (62)، أَيْ ذِكْرًا جَمِيلًا، لأَنَّ اللِّسَانَ آلَةٌ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَاسْمُ آلَةٍ لِلْفِعْلِ). وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ نَحْوُ: "رَعَيْنَا غَيْبًا أَيْ نَبَاتًا سَبَبُهُ-3- الْغَيْثُ،

<sup>-3-</sup> ط: الذي سببه. -2- ساقطة من أوط. -1- ط: محل.

<sup>(57)</sup> فِمثلاً إذا قلت: جاءني أسد، و لم يجئ إليك الأسد الحقيقي، فإن لم ترد ظاهر اللفظ، بل أردت الشجاع الذيّ يشبهه، ونصبت قرينة على ذلك، فالكلام استعارة. وإن أردت ظَاهره، ولم تنصب قرينة على خَلافه، فهو كذب، وهذا ما ذكره القوم. (التعليق: 21).

<sup>(58)</sup> أي إلى بعضها. (التعليق: 21).

<sup>(59)</sup> النقرة: 18.

<sup>(60)</sup> يقال للعلاقة فيه الكلية، ومثله قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (المائدة: ٥)، لأن اليد في الأية قوله: إلى المرافق، اليد في الأصل من رأس الأصابع إلى المنكب، والقرينة في الآية قوله: إلى المرافق، وكقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ (المائدة: 38)، إذ القطع إنما هو إلى الكوع في مذهبنا، والقرينة السّنة، فإنه بينت حد القطع. (التعليق: 22).

<sup>(61)</sup> أي مفعولا مطلقا مقيدا للتوكيد.

<sup>(62)</sup> الشعراء: 84.

وَفُلاَنُ أَكُلَ الدَّمَ، أَيْ الدَّيةَ الْمُسَبَّبَةَ عَنِ الدَّمِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وسَبَبِ لِضِدِّهِ)، وَيَأْتِي عَكْسُهُ. وَفِيهَا تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا كَانَ عَلَيْهِ (63) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴿ (64), أَيْ الَّذِينَ كَانُواْ يَتَامَى، لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴿ (64), أَيْ الَّذِينَ كَانُواْ يَتَامَى، لَأَنَّهُ لايتم بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (كَذَا اسْمُ مَا كَانَ). وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَوُولُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَوُولُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَوُولُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ اللَّهُ عَرْدُهُ الْمَالُ فَاعْلَمَا لَكُ اللَّهُ يَعُولُهُ إِلَى الْخَمْرِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَمَا لَهُ الْمَآلُ فَاعْلَمَا).

[<sup>7-1]</sup>
وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ/ بِاسْمِ مُجَاوِرِهِ كَالرَّاوِيَةِ الَّتِي هِيَ اسْمُ الْبَعِيرِ
[<sup>7-1</sup> الَّذِي يَحْمِلُ الْمَاءَ في الرَّاوِيَّةِ-اً- أَيْ الَقِرْبَةِ،/ وَالْعَلاَقَةُ كَوْنُ الْبَعِيرِ
حَامِلاً لَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَاسْمٌ مُجَاوِرٌ لِمَا قَدْ جَاوَرَا)-2-.

وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ، ثُمَّ مَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ: (كَعَيْنِ حَضَرَا)، الْمُرَادُ بِالْعَیْنِ الْجَاسُوسُ، فَهُوَ كُلِّ وَالْعَیْنُ بَعْضْ، وَلاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَعْضُ مِمَّا لَهُ مَزِیَّةٌ عَلَى غَیْرِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَ بِالْكُلِّ، فَالْعَیْنُ هُنَا لَهَا مَزِیَّةٌ، [إذ]-3- بِهَا یُعْرَفُ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَمِنْ أَخْبَارِ الْعَدُورَ (67) وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَالْبَعْضُ لِلْكُلِّ).

وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَحَلِّهِ نَحْوُ: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ (68)، النَّادِي: الْمَجْلِسُ، وَالْمُرَادُ أَهْلُهُ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى:

-1- د: الرواية، وهو خطأ. -2- ط: اسم مجاور الخ.

-3- ساقطة من ط.

<sup>(63)</sup> أي في الماضي. (التعليق: 23).

<sup>(64)</sup> النساء: 2.

<sup>(65)</sup> يوسف: 36.

<sup>(66)</sup> الصواب حذف لفظ: ماء. (التعليق: 23).

<sup>(67)</sup> أي بما يطلع عليه من أحوال المسلمين هذا، وأما من يطلع المسلمين على عورات العدو فيقال له الناموس، فالناموس رسول الخير بخلاف الجاسوس. (التعليق: 24).

<sup>(68)</sup> العلق: 18.

[24] ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (69) /، وَمِنْهَا عَكْسُ [هَذَا] - الَّذِي قَبْلَهُ - 2-، وَهُوَ تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ باسْم حَالَّهِ أَيْ باسْم مَا يَحُلُّ-3- في ذَلِكَ الشَّيْء ، نَحْوُ: ﴿ وَأَمَّا الَّــٰذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُم فِفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (70) أَيْ الْجَنَّةِ-4-، إِذْ هِيَ-5- مَحَلُّ الرَّحْمَةِ، وَهَذَا مَعْنَى [قَوْلِهِ:]-6- (وَاسمِ الْمَحَلِّ لِلَّذِي قَدْ حَلَّ بِهِ وَالْعَكْس).

وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الشَّيْءِ باسْم مُسَبَّبِهِ نَحْوُ: أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتاً أَيْ غَيْثًا، فَالنَّبَاتُ مُسبَّبٌ عَنِ الْغَيْثِ، [وَالْغَيْثُ سَبَبُهُ]-7-، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَمُسَبَّبٍ لِسَبَبِهِ). وَمِنْهَا تَسْمِيَّةُ الْمُتَعَلِّق بِالْفَتْحِ -8- بِاسْمِ الْمُتَعَلِّق بِالْكَسْرِ، مِثَالُهُ: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾(71), أَيْ مَخْلُوقُهُ، أُطْلِقَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْرِ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ عَلَى الْمُتَعَلِّقِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الْمَفْعُولُ(72)، وَكَذَا عَدْلٌ بِمَعْنَى عَادِلٌ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَالْمُتَعَلِّقُ لِمَا تَعَلَّقَا)، وَمِنْهَا عَكْسُ هَذَا، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ نَحْوُ [قَوْلِهِ تَعَالَى:]-9- ﴿بأَيِّكُمُ الْمَفْتُونِ ﴾ (73)، أَيْ الْفِتْنَةُ، وَقُمْ قَائِمًا أَيْ قِيَامًا.

<sup>-3-</sup> ب: يحول -2- ب: قبلها.

<sup>-1-</sup> ساقطة من ط.

<sup>-6-</sup> ساقطة من د.

<sup>-4-</sup> الجملة.

<sup>-5-</sup> هو.

<sup>-9-</sup> ساقطة من: أ، ج، د، ط. -7- ساقطة من ط. -8- ب: بفتح اللام.

<sup>(69)</sup> يوسف: 82.

<sup>(70)</sup> آل عمران: 108.

<sup>(71)</sup> لقمان: 11.

<sup>(72)</sup> يعني اسم المفعول كما يطلق أيضا على اسم الفاعل، بدليل المثال الثاني، وسمي كل من اسم المفعول واسم الفاعل متعلقا بالفتح لأن المصدر متعلق به وسار معناه فيه. (التعليق:

<sup>(73)</sup> القلم: 6.

وَمَنْهَا تَسْمِيَّةُ الْمُطْلَقِ بِاسْمِ الْمُقَيَّدِ (74) كَالْمِرْسَنِ لِلأَنْفِ مُطْلَقًا، [74] لأَنَّهُ في الأَصْلِ إِنَّمَا يُقَالُ وَيُطْلَقُ عَلَى أَنْفِ الْبَعِيرِ بِقَيْدِ الرَّسَنِ، / ثُمَّ النَّعْمِلَ فِي مُطْلَقِ الأَنْفِ. ثُمَّ قَالَ:

21- (والسّمْعُ فِي عَلاَقَةِ مَشْتُرطَ عَلَى الأَصَحَ وَالْقِياسِ شَطَط) وَالْمَعْنَى أَنَّ عَلاَقَةَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ يُشْتَرَطُ - ا- فِيهَا السّمَاعُ عَن - 2- الْعَرَبِ بِأَنْ يُطْلِقُواْ كَذَا وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ عَلَى الأَصَحِ، ثُمَّ قَوَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَالْقِيَاسُ شَطَط)، أَيْ يُعْدُ عَن الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، [و] - 3- [قال بقوْلِهِ: (وَالْقِيَاسُ شَطَط)، أَيْ يُعْدُ عَن الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، [و] - 3- [قال بقوْلِهِ: (وَالْقِيَاسُ شَطَط)، أَيْ يُعْدُ عَن الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، [و] - 3- اللّه بَعْرَ السَّمْعِ فِي [نَوْعِ ] - 4- تَأْجُ الدِّينِ السَّبْكِيُ (75): الْمُحْتَارُ اشْتِراطُ السَّمْعِ فِي [نَوْعِ مِنْهُ. وَأَمَّا الْمَجَازِ، وَتَوَقَفَ الآمِدِيُّ (76) وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ الْمَجَازِ، وَتَوَقَفَ الآمِدِيُّ (76) وَمُقَابِلُ الأَصَحِ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَلاَقَةِ الَّتِي نَظُرُوا إِلَيْهَا، فَيَكُفِي السَّمَاعُ فِي نَوْعِ مِنْهُ. وَأَمَّا يُكْتَفَى بِالْعَلاَقَةِ الَّتِي نَظُرُوا إِلَيْهَا، فَيَكُفِي السَّمَاعُ فِي نَوْعِ مِنْهُ. وَأَمَّا شَخْصُهُ بِأَنْ لاَ يُسْتَعْمَلَ إِلاَّ فِي الصَّورَةِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ، فَهَذَا شَحْصُهُ بَأَنْ لاَ يُسْتَعْمَلَ إِلاَّ فِي الصَّورَةِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ، فَهَذَا وَالْكَالِكُ لَكُ يُشْتَرَطُ إِلْقَي السَّمَاعُ فِي الْعَرَبُ، فَهَذَا الْعَرَبُ، فَهَذَا

-1- أ، ب، ج، د: مشروط. -3- زيادة من أ، ب، ج، د.

-2- ب، ج، د: على . -4- ساقطة من ط.

(74) وقد نظم الدمنهوري في شرح الاستعارات للسمرقندي خمسا وعشرين علاقة في بيتين من الرجز، وهما:

جاور وحل أل وزد ثم احذفن حرفا مضافا أطلقن أبدلن وعم شابه اعتبر علق بسبب كل لزوم آلة ضد وجب لما كان بعضها إنما يدل عليه بمقابله فقد شرح هذين البيتين بشر

ولما كان بعضها إنما يدل عليه بمقابله فقد شرح هذين البيتين بشرح مختصر ينبغي الوقوف عليه. (التعليق: 26)، (الحاشية: 57).

(75) أبو نصر المؤرخ والقاضي، توفي بدمشق سنة 171 هـ، صاحب التصانيف الكثيرة، أهمها: جمع الجوامع.

(76) انظر: جمع الجوامع في الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال. وفي مجموع مهمات المتون: 138.

 $\tilde{\mathbf{g}}$  وَمُرْسَل كَمِشْفَر $^{-2-(78)}$  لِلشَّفَة

تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَجَازَ (79) شَيْ و الإِسْتِعَارَةَ شَيْءٌ، و أَشَارَ هُنَا إِلَى أَنَّ الْمُجَازَ قَدْ يَجِيءُ مُحْتَمِلاً لِلإِسْتِعَارَةِ وَالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ [بِمَعْنَى أَنَّ الْمُحَازَ الْمُرْسَلِ [بِمَعْنَى وَاحِد يَحْتَمِل -3-الإِسْتِعَارَةَ وَالْمَجَازَ الْمُرْسَل] -4-, مِثَالُ ذَلِكَ مَا مَثَّلَ بِهِ الْمُوَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: الْمُرْسَل] -4-, مِثَالُ ذَلِكَ مَا مَثَّلَ بِهِ الْمُولِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: الْمُرْسَل] -4-, مِثَالُ ذَلِكَ مَا مَثَلَ بِهِ الْمُولِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: الْمُرْسَل] -4-, مِثَالُ ذَلِكَ مَا مَثَلَ بِهِ الْمُولِّقِي الأَصْلِ مَحْصُوصٌ بِشَفَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ كَانَ اسْتِعَارَةً، وَإِنْ جَعَلْتُهُ مِنْ بَابِ إِطْلاَقِ الْمُقَلِّدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُطَلِقِ كَانَ مُرْسَلاً، [وَ] -5-قُولُهُ: (مُحْتَمِلُ )-6- يَصِحُ رَفْعُهُ عَلَى الْمُطْلَقِ كَانَ مُرْسَلاً، [وَ] -5-قُولُهُ: (مُحْتَمِلُ )-6- يَصِحُ رَفْعُهُ عَلَى الْمُطَلِقِ كَانَ مُرْسَلاً، [وَ] -5-قَولُهُ: (مُحْتَمِلُ )-6- يَصِحُ رَفْعُهُ عَلَى الْمُجَازِ. ثُمَّ قَالَ: عَلَى الْمُجَازِ. ثُمَّ قَالَ: عَلَى الْمُجَازِ. ثُمَّ قَالَ:

### 23- وَقَدْ يَكُونَانَ بِلَفْظِ اتَّحَدْ

# نَحْوُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اللَّهُ الأَحَدُ-8-

| -1- د: محتمل.   | -5- زيادة من ط.       |
|-----------------|-----------------------|
| -2- ب: كمشفر.   | -6- ج: محتملا.        |
| -3- محتمل.      | -7- ساقطة من ط.       |
| -4- ساقطة من ج. | -8- ب: أحد، ج: الصمد، |

<sup>(77)</sup> مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الهمزة المحذوفة للضرورة.

<sup>(78)</sup> الْمِشْفَر والْمَشْفَرُ للبعير كالشّفة للإنسان، وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. (السّان: شفر).

<sup>(79)</sup> أي الجاز المرسل الذي علاقته غير المشابهة.

<sup>(80)</sup> لا يجتمعان لأنه مهما تبت أحدهما انتفى الآخر، فالاحتمالات فيما تقدم متقابلان، وهنا مرتبان. (الحاشية: 61).

وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ وَالْمَجَازَ الْمُرْسَلَ قَدْ يَكُونَانِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ، وَهَذَا غَيْرُ مَا قَبْلَهُ، لأَنَّ مَا قَبْلَهُ يَتَزَاحَمُ فِيهِ الاحْتِمَالاَتُ (80). [6] بخِلاَف ِ هَذَا، فَأَحَدُهُمَا مُرَتَّبٌ عَلَى الآخَر، مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: / ﴿ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (81) كَمَا مَثَّلَ بِهِ النَّاظِمُ الشَّاهِدَ فِي لَفْظِ (اَسْتَوَى) اجُّتَمَعَ فِيهِ الاسْتِعَارَةُ وَالْمَجَازُ الْمُرْسَلُ، أَطْلَقَ أَوَّلاً الاسْتِوَاء-١-، عَلَى لَازِمِهِ/ الَّذِي هُوَ الظُّهُورُ، وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، [27 4] [لأَن]-2-عَلاَقَتَهُ اللَّزُومُ، ثُمَّ أَطْلَقَ هَذَا الظُّهُورَ الْحِسِّيَّ الَّذِي اسْتُعْمِلَ فِيهِ الاسْتِوَاءُ عَلَى مَا يُشْبِهُهُ مِنَ الظَّهُورِ الْمَعْنَوِيِّ، وَهُوَ مَعْرِفَةَ صِفَةٍ الْحُمْقِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا -3- شُهُودُ الْعَرْشَ، فَقَدْ رُكِّبَتِ الإِسْتِعَارَةُ عَلَى الْمُرْسَلَ، وَمِنْهُ: ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بَأَعْيُنِنَا ﴾ (82), بَيَانُهُ [أَن] -4- لَفْظَ الْعَيْن الْمُرَادُ بِهِ-5- الْجَاشُوسُ، مِنْ بَابِ إِطْلاَقِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ، وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، ثُمَّ شُبِّهَتِ الْمَلاَئِكَةُ بَالْجَوَاسِيسِ -6-، وَهَذِهِ ٱسْتِعَارَةٌ عَلاَقَتُهَا الْمُشَابَهَةُ فِي الْحُضُورِ مَعَ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالاطِّلاَعُ عَلَى الْعَدُوِّ، وَلِيُعْلِمُوهُ -7- بِحَالِهِ فَيَحْتَرِزَ-8- مِنْهُمْ، لاَ أَنْهُمْ كَانُوا يُعَلِّمُونَهُ -9- صَنْعَةً، لأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُهَا بِالْوَحْيِ. ثُمَّ قَالَ:

[428] 24 - (وَالاسْتِعَارَةُ بِتَصْرِيحِيَّهُ قَيْدٌ إِذَا مَيَّرْتَ عَنْ مَكْنِيَهُ/ 25 - وَقَـدُ تُقَيِّدُ بِتَحْقِيقِيًّهُ وَضِدُهَا إِذْ ذَاكَ تَحْييلِيَهُ)

الاسْتِعَارَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى تَصْرِيحِيَّةٍ وَمكْنِيٍّ عَنْهَا، وَتَخْيِيلِيَّةٍ عَلَى مَا فِيهَا كَمَا يَأْتِي، وَالْكَلاَمُ الآنَ في التَّصْرِيحِيَّةِ. وَإِنَّمَا قَدَّمَهَا لِكَثْرَةِ ضُرُوبِهَا وَتَنَوُّعِهَا إِلَى 10- أَنْوَاعٍ.

<sup>-1-</sup> ب، ج: للاستواء. -2- ساقطة من د. -3- ب: عليه.

<sup>-4-</sup> زيادة من ط. -5- ط: بها. -6- ط: الجاسوس.

<sup>-7-</sup> أ، ب، ج، د: ليعلمونه. -8- ط: فيتحرن -9- أ، د: ليعلمون.

<sup>-10-</sup> أ، ب، ج، د: على.

<sup>(81)</sup> طه: 4.

<sup>(82)</sup> هود: 37.

وَمَعْنَى الْبَيْتَيْنِ/ أَنَّ النَّوْعَ الأَوَّلَ مِنَ الاسْتِعَارَةِ يُسَمَّى باسْمَيْنِ، [19] أَحَدِهما التَّصْرِيحِيَّةُ، / وَذَلِكَ إِذَا قَابَلْتَهَا-! بِالْكِنَائِيَّةِ -2-، وَيَأْتِي مَعْنَى الْكِنَايَةِ -3- إِنْ شَاءً/ اللَّهُ [تَعَالَى] -4-، وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِلاَف، وَسُمِّيَتُ (تَصْريحِيَّةً) أَخْذًا لَهَا مِنَ الصَّرَاحَةِ لأَنَّهُ صَرَّحَ [فِيهَا]-5-بِالرُّكُنِ الأَعْظَمِ مِنْ طَرَفَيْ التَّشْبِيهِ وَهُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَهَذَا مَعْنَى الْبَيْتِ الأَوَّل؛ وَتَانِيهِمَا (تَحْقِيقِيَّةٌ)، وَتُقَابِلُهَا إِذْ ذَاكَ التَّحْييلِيَّةُ الآتِي بَيَانُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسُمِّيَتْ (تَحْقِيقِيَّةً) لِتَحَقُّق مَا عُنِيَ بِهَا، أَيْ مَا نُقِلَ اللَّفْظُ إِلَيْهِ حِسًّا(83)، أَوْ مَعْنًى(84) كَمَا يَأْتِي أَيْضًا، وَهَذَا مُضَمَّنُ الْبَيْتِ الثَّانِي، ثُمَّ [إِنَّ] -6- التَّصْرِيحِيَّةَ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ، تَنْفَسِمْ إِلَى تَحْقِيقِيَّةٍ وَتَخْييلِيَّةٍ(85)، وَعَلَيْهِ فَالتَّخْييلِيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي تَعْريفِهِ [29] لِلاسْتِعَارَةِ الَّتِي هِيَ قِسْمٌ مِنَ الْمَجَازِ كَمَا سَيَأْتِي-7-، وَعِنْدَ غَيْرِهِ (86) التَّصْرِيحِيَّةُ / وَالتَّحْقِيقِيَّةُ مُتَسَاوِيَتَانِ، وَعَلَيْهِ فَهِيَ غَيْرُ مَجَازٍ، فَتَلَخُّصَ -8- أَنَّ فِي كُلِّ مِنَ التَّحْقِيقِيَّةِ وَالتَّخْيِيلِيَّةِ قَوْلَيْن:

<sup>-1-</sup> ب: قابلها، ج: قبلها. -5- ساقطة من ط.

<sup>-2-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: الكناية. -6- ساقطة من ط.

<sup>-3-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: الكناية. -7- أ، ب، ج، د، هـ، ط: يأتي.

<sup>-4-</sup> ساقطة من أ وط. -8- ب: فتحصل.

<sup>(83)</sup> كالرجل الشجاع المستعار له لفظ الأسد، فهذا متحقق حسا. (التعليق: 29). أي أن المستعار له يدرك بإحدى الحواس أو أكثر.

<sup>(84)</sup> كالدين القيم المستعار له لفظ الصراط المستقيم، فهذا متحقق معنى. (التعليق: 29). أي لا تقع عليه الحاسة.

<sup>(85)</sup> مفتاح العلوم: 373.

<sup>(86)</sup> وهو ألجمهور (التعليق: 29)، (الحاشية: 66).

الأَول هَلِ التَّحْقِيقِيَّةُ -1- مُتَسَاوِيَّةٌ لِلتَّصْرِيحِيَّةِ (87)، أَوْ أَخَصُّ منْهَا (88)؟

الثَّانِي: هَلْ هِيَ مُنْدَرِجَةٌ فِي التَّصْرِيحِيَّةِ (89) أَوْ مُبَايِنَةٌ لَهَا -2-؟ [قَالَ الْجُمْهُورُ بِمُبَايَنَتِهَا(90) لَهَا]-3-, وَأَمَّا الْمَكْنِيَّةُ فَهِيَ مُبَايِنَةٌ لَهُمَا اتِّفَاقًا. ثُمَّ قَالَ:

26- (وَهِيَ عَلَى مَا مَرُ مِنْ تَنْبِيهِ مَجَازُ انْبَنَى عَلَى التَشْبِيهِ) وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَاقْسِمْهُ... النح) -4- هي (مَجَازٌ انْبَنَى عَلَى التَّشْبِيهِ) (91)، وَضَمِيرُ (هِيَ) رَاجِعٌ لِلاسْتِعَارَةِ-5- التَّصْرِيحِيَّةِ. وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى التَّحْقِيقِيَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِمُسَاوَاتِهَا لَهَا، فَقَوْلُهُ مَجَازٌ أَخْرَجَ ٥٠- بِهِ التَّخْيِيلِيَّةَ لأَنَّهَا لَيْسَتُ [30 ط] مَجَازًا عِنْدَ غَيْرِ السَّكَّاكِي بِدَلِيلِ/ قَوْلِهِ بَعْدُ:

# (فَصْلٌ)27-(وَأَمَّا ذَاتُ تَخْيِيلِ فَمَا هِيَ مَجَازٌ عِنْدَ جُلِّ الْعُلَمَا)

-1- أ، ب، ج، د، هـ: التخييلية. -4- ساقطة من د.

-5- ب: إلى.

-2- ب، د: الهما.

-6- أ، ب، ج، د، هـ: خرج،

-3- ساقطة من ط.

<sup>(87)</sup> وهو قول الجمهور.

<sup>(88)</sup> وهو قول السكاكي.

<sup>(89)</sup> وَهُوَ قُولُ السَّكَاكُيُّ.

<sup>(90)</sup> وَالْحَاصُلُ أَن الاستعارة تصريحية ومكنية عند الجميع، إلا أن السكاكي يقسم الإستعارة التصريحية إلى تحقيقية وتخييلية، والجمهور ينازعه في كون التخييلية استعارة. (التعليق: 30).

<sup>(91)</sup> لتعريف التشبيه انظر: البديع: 68 (حسن التشبيه)، نقد الشعر: 124 (نعت التشبيه)، كتاب الصناعتين: 245، العمدة: 488/1، سر الفصاحة: 246، نهاية الإيجاز: 188، مفتاح العلوم: 332، المثال السائر: 116/2، تحرير التحبير: 159/1، المنزع البديع: 220، نهاية الأرب: 38/7، التلخيص: 238، الطراز: 326/3، شرح الكافية البديعية: 184، الفريدة الجامعة: 131، أنوار التجلي: 495/2، خزانة ابن حجة: 216، نفحات الأزهار: 259.

وَقَوْلُهُ: (انْبَنَى... [الخ]-١-) خَرَجَ بِهِ الْمَجَازُ الْمَلُوسَلُ لأَنَّهُ الْمَارُ الْمَلُوسَلُ لأَنَّهُ اللهِ الْمَعْرُ مُنْبَنِ-2- عَلَى/التَّشْبِيهِ، وَذَكَرَهَا ثَانِيًا لِيَحْكِي مَا فِيهَا مِنَ الْخِيلاَفِ مُنْبَنِ-2، عَلَى/التَّشْبِيهِ، وَذَكَرَهَا ثَانِيًا لِيَحْكِي مَا فِيهَا مِنَ الْخِيلاَفِ (92)، أَعْنِي فِي تَفْسِيرِهَا، فَأَشَارَ إِلَى التَّفْسِيرِ الأَوَّلِ بِقَوْلِهِ:

28- (فَهْيَ بِمَعْتَى اللَّفْظِ نَفْسِه إِذَا لِشِبْهِ مَعْتَاهُ مَجَازًا أُخِذًا) وَالْمَعْنَى أَنَّ الاَسْتِعَارَةَ هِيَ [نَفْسُ]-3- لَفْظِ الْمُشَبَّه بِهِ الْمَأْخُوذُ، وَالْمَشْبَهُ بِهِ الْمَشْبَهُ بِهِ الْمَأْخُوذُ، وَشِبْهُ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَخَلْاهُ هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ، وَفِي قَوْلِهِ: (أُخِذَا) إِشَارَةٌ / إِلَى الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ، وَفِي قَوْلِهِ: (أُخِذَا) إِشَارَةٌ / إِلَى الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَجُمْلَةُ أُخِذَا اللَّهُ لَا يُذْكُرُ الْمُشَبَّةِ بِهِ، وَجُمْلَةُ أُخِذَا اللَّهُ لَا يُذْكُرُ الْمُشَبَّةِ بِهِ، وَقُولُهُ: (مَجَازًا) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ (أُخِذَا) وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

29- (وَأُطْلِقَتْ أَيْضًا عَلَى إِطْلاَقِ لَهُ فَتَصْلُحُ لِلاِشْتِقَاق)

هَذَا التَّفْسِيرُ التَّانِي-4- بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى، وَالأُوَّلُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَالأُوَّلُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ التَّصْرِيحِيَّةَ (94) قَدْ تُفَسَّرُ تَفْسِيرًا آخَرَ بِاعْتِبَارِ

### -2- أ، ب، ج، د، هـ: مبني. -4- ط: هذا هو التفسير.

<sup>-1-</sup> ساقطة من د. -3- ساقطة من ب.

<sup>(92)</sup> صوابه ليبين كلا من إطلاقها وما فيها من الاشتراك، وربما كان قصده بالخلاف المخالفة في التفسير من كونها تارة تفسر بكذا، وتارة بكذا، كما يرشد إليه قوله أعني في تفسيرها، وبهذا يسقط الاعتراض عليه. (التعليق: 31).

<sup>(93)</sup> فأَسَدٌ لفظ مستعمل في الذي شبه (وقع عليه التشبيه)، وهو الرجل الشجاع بمعناه، أي بمعنى لفظ أسد، أي بمدلوله الأصلي، وهو الحيوان المفترس لعلاقة المشابهة. (التعليق: 31).

<sup>(94)</sup> ليس بصواب، فالمراد الاستعارة من حيث هي. (التعليق: 32).

الْمَعْنَى، فَيُقَالُ في تَعْرِيفِهَا عَلَى هَذَا: إِطْلاَق-١- الْمُشَبَّهِ بِهِ عَلَى الْمُشَبَّهِ، فَقَوْلُهُ: (أُطْلِقَتْ) أَيْ فُسِّرَتْ عَلَى إِطْلاَقٍ، أَيْ-2- فِعْلِ الْمُشَبَّهِ، فَقَوْلُهُ: (أُطْلِقَتْ) أَيْ فُسِّرَتْ عَلَى إِطْلاَقٍ، أَيْ-2- فِعْلِ الْمُشَكِّمِ، وَالْضَّمِيرُ الْمُجْرُورُ بِاللاَّمِ عَائِدٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ (95)، وَعَلَى الْمُثَكِّمِ، وَالْضَمِرُ الْمُحْرُورُ بِاللاَّمِ عَائِدٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ (95)، وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ تُعْلَمُ لِلاِشْتِقَاق مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّاظِمُ، وَلِذَلِكَ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

بقَوْلِهِ:

30- فَمُسْتَعَارٌ مِنْهُ مَا شُبِّهَ بِهِ وَاللَّفْظُ يُدْعَى مُسْتَعَارًا فَانْتَبِهُ

31– وَمُسْتَعَارٌ لَهُ مَا ضَاهَى....

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ هُوَ الْمَعْنَى الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَذَلِكَ كَالْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ، وَالْمُسْتَعَارَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ كَأْسَدِ مَثَلاً، وَهُو قَوْلُهُ: (وَاللَّفْظُ يُدْعَى مُسْتَعَارًا)، وَالْمُسْتَعَارُ هُوَ الْمُشَبَّهُ الَّذِي وَهُو قَوْلُهُ: (وَاللَّفْظُ يُدْعَى مُسْتَعَارًا)، وَالْمُسْتَعَارُ هُو الْمُشَبَّهُ الَّذِي الْمُشَبَّةُ اللَّهِ عَلَى مُسْتَعَارًا اللَّهُ يُشَبَّهُ -3- بِالْحَيَوانِ الْمُفْتَرِسِ فِي الشَّجَاعَةِ (90)، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَولِهِ: (وَمُسْتَعَارٌ لَهُ مَا الْمُفْتَرِسِ فِي الشَّجَاعَةِ (90)، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَولِهِ: (وَمُسْتَعَارٌ لَهُ مَا الْمُسْتَعِيرُ فَهُو ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: (فَانْتَبِهُ) تَتْمِيمٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمُشَعِيرُ الْمُشْبَهِ فِي بَابِ الاسْتِعَارَةِ الْعَلاَقَةَ [وَالْمُنَاسَبَة]-4- بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي بَابِ الاسْتِعَارَةِ لَنُسَمَّى الْجَامِعَ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

..... وَمَا فِيهِ اشْتَرَاكٌ جَامِعٌ قَدْ عُلِمَا)

أَيْ كَمَا يُسَمَّى عَلاَقَةً (97)، وَأَمَّا فِي بَابِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ فَلاَ يُسَمَّى إِلاَّ بِالْعَلاَقَةِ، وَفِي بَابِ التَّشْبِيهِ بِوَجْهِ الشَّبَهِ، ثُمَّ إِنَّ الاسْتِعَارَةَ

#### -2- أ: هـ، ط: بمعنى. -4- ساقطة من ط.

<sup>-1-</sup> ج: أطلق. -3- أ، ب، ج، د، هـ: شبيه.

<sup>(95)</sup> أي على لفظه، فهو على حذف مضاف. (التعليق: 32).

<sup>(96)</sup> صوابه في الجرأة وشدة البطش مثلا، أما الشجاعة فهي فضيلة خاصة بالعقلاء، لأنها وسط بين الجبن والتهور. (التعليق: 33).

<sup>(97)</sup> فيه نظر، فإن العلاقة هي المشابهة، والجامع هو الجرأة مثلاً، فهو أخص منها. (التعليق: 33).

التَّصْرِيحِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ وَبِاعْتِبَارِ الْجَامِعِ، وَباعْتِبَارِ الثَّلاَثَةِ وَبِاعْتِبَارِ اللَّفَّظِ، وَبِاعْتِبَارِ آخَرَ. وسيأتي الْكَلاَمِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ [وَقُوَّتِه]-١-، أَشَارَ إِلَى التَّقْسِيمِ (98) [83] [الأَوَّل]-2-بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ بِقَوْلِهِ:/

32- (إنْ يَمْتنِعْ فِي طَرَفِهَا الْجَمْعُ فِي

شَيْءِ فَلِلْعِنَادِ فَانْسُبْ تَقْتَفِي

33- ذَاتُ الْوِفَاقِ عَكْسَ مَا قُلْنَاهُ

كَكَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ)

وَقَوْلُهُ: أَحْيَيْنَاهُ لِلْوِفَاقِيَةِ، اسْتُعِيرَ الإِحْيَاءُ الَّذِي هُوَ حَمْلُ الشَّيْءِ حَيًّا لِلْهِدَايَةِ النَّتِي هِيَ الدَّلاَلَةُ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْمُوَصِّلَةِ-5- لِلْمَطْلُوبِ

<sup>-1-</sup> زيادة من ط. -2- ساقطة من ب -3- ساقطة من أ، ب، هـ.

<sup>-4-</sup> ب، ج، ط: هو. -5- د: الموصولة

<sup>(98)</sup> الصواب: التقسيم، وكذا يقال فيما بعده. (التعليق: 33).

<sup>(99)</sup> انظر معنى اللف والنشر المرتب وأمثلته في الإيضاح: 503/2.

<sup>(100)</sup> الأنعام: 123.

<sup>(101)</sup> بجامع عدم النفع في كل. (التعليق: 34).

[8 - ] وَ الْإِحْيَاءِ وَ الْهِدَايَةِ مِمَّا يُمْكِنُ / اجْتِمَاعُهُمَا فِي آنٍ وَاحِدٍ فِي شَخْصِ وَاحِدٍ، وَمِنْهُ: [المديد]

[34] جُعِلَ<sup>-1</sup> الْخَيْرُ لَنَا فِي إِمَام قَتْلَ الْبُخْلَ وَأَحْيَا السَّمَاحَا/(102) وَقَوْلُهُ (تَقَتَفِي) أَيْ . تَتبع ثُمَّ قَالَ:

[8] - 34 (أُولاَهُمَا مِنْهَا التَّهَكُّمِيَّهُ نَحْق فَبَشَرْهُمْ/ وَتَمْلِيحِيَهُ)

ضميرُ الْمُثَنَّى يَعُودُ عَلَى الْعِنَادِيةِ وَالْوِفَاقِيةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعِنَادِيةَ وَالْوِفَاقِيةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعِنَادِيةَ وَهِيَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أُولاَهُمَا نَوْعَانِ: تَهَكُّميةٌ وَتَمْلِيحيَةٌ، وَحَدُّ الأُولَى فَقَطْ مُسْتَعْمَلُ فِي ضِدِّ مَعْنَاهُ أَوْ نَقِيضِهِ لِقَصْدِ تَهَكُم وَاسْتِهْزَاءِ وَسُخْرِيَّةٍ، ثُمَّ مَثَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَيَشْرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ (103)، وَالْمُرَادُ وَسُخْرِيَّةٍ، ثُمَّ مَثَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَيَشْرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ (103)، وَالْمُرَادُ أَنْذِرْهُمْ -2- بِهِ، اسْتُعِيرَ لَفْظُ التَّبْشِيرِ الَّذِي هُوَ الإِحْبَارُ بِمَا يُظْهِرُ سُرُورًا فِي الْمُحْرِيّةِ فَي الْمُحْبِرِ بِهِ لِلإِنْذَارِ اللَّذِي هُوَ ضِدَّهُ بِجَعْلِ الْبِشَارَةِ جِنْسًا-3-لَهُ السَّهْزَاءُ وَسُحْرِيَّةً، وَمِنْهُ: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمَ ﴾ (104)، [و] -4-أمَّا السَّهْزَاءُ وَسُحْرِيَّةً فَهِي التَّمْلِيحِيةُ (105)، إلاّ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَ مَا كَانَ بِالْقَصْدِ التَّهَكُميةُ فَهِي التَّمْلِيحِيةُ (105)، إلاّ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا كَانَ بِالْقَصْدِ وَالطَّرَافَةَ فَتَمْلِيحِيةَ فَتَهَكَّمِيةً وَإِنْ قَصَدْتَ الاسْتِهْ وَالْمَارِيقِ قَتَهُكُميةً وَإِنْ قَصَدْتَ الْاسْتِهْ وَالْمَارِعُ وَالْمُكَارِيةَ وَالطَّرَافَةَ فَتَمْلِيحِيةَ، مِثَالُهَا: وَإِنْ قَصَدْتَ الْسَعْمِ اللَّالِي الْقَسْمِ التَّالِي الْقَسْمِ التَّالِي الْقَالِي الْقَسْمِ التَّالِي الْقَسْمِ التَّالِي الْقَالِ التَّلَاثَةِ وَالْمَارِيْ الْعَرَيْدُ الْعَرَارُ التَّلَاثَةِ وَالطَّرَفَانِ -5- وَالْجَامِعُ بِقَوْلِهِ:

-1- د: جمع. -2- ب: أنذرتهم. -3- ب: حبسا.

-4- زيادة من ط. -5- ب، ج، د، ط: الطرفان.

<sup>(102)</sup> ديوان عبد الله بن المعتز: 110/1. أسرار البلاغة: 61. معاهد التنصيص: 186/1.

<sup>(103)</sup> آل عمران: 21. التوبة: 34. الانشقاق: 24.

<sup>(104)</sup> الدخان: 46.

<sup>(105)</sup> في العبارة قلب، وصوابها: وأما التمليحية فهي التهكمية، أي حقيقتهما واحدة. (التعليق: 35).

25- (مَتَى يَكُونَا حِسَيْنُنِ يَجْمَعُ حِسَيٍّ أَوْ عَقْلِيًّ أَوْ مُنَوَعٌ)/

[212] اعْلَمْ -1- أَنَّ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَا حِسَيْنُنِ،

فَالْجَامِعُ إِمَّا حِسِّيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوْ مُنَوَّعٌ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُورٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَقْلِيَّيْنِ، فَالْجَامِعُ فِي يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنِ وَفِيهِ صُورَ تَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَقْلِيَّيْنِ، فَالْجَامِعُ فِي يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنِ وَفِيهِ صُورَ تَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَقْلِيَّيْنِ، فَالْجَامِعُ فِي يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنِ وَفِيهِ صُورَ تَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَقْلِيَّةٌ، أَشَارَ إِلَى بَيَانِ يَكُونَا الثَّلَاثُ الطَّرَفَيْنِ أَعْنِي الْمُشَبَّةَ وَالْمُشَبَّةَ بِهِ (100) إِذَا كَانَا حِسِّيَيْنِ، فَالْجَامِعُ إِمَّا حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوْ مُنَوَّعٌ، مِثَالُهُا عَلَى التَّرْتِيبِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً مُنَوَّعٌ، مِثَالُهُا عَلَى التَرْتِيبِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً مُنَوَّعٌ، مِثَالُهُ اللَّهُ مَا عَلَى التَرْتِيبِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَلُمُ مَنْ عَلِي الْعَيْطِ اللَّذِي جَسَدًا هُولِهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ وَلَكُ مَنَا الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ وَلَكُ مَا النَّهُ وَلَكُ مَا النَّالِاثَةُ مُ اللَّهُ وَلَكُ مَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ مَا النَّهُ وَالَهُ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلَلَا الْمَعْورَةِ مِنَ الْجَلِي كَالْعِجْلِ، فَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ وَلَكُ مَا النَّهُ النَّهُ وَلَكُ مَنْهُ النَّهُ وَلَا الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ النَّهُ وَلَكُ مَا النَّهُ النَّهُ وَلَكُ مَنْهُ النَّهُ النَّهُ وَلَكُ مَا النَّهُ النَّهُ وَلَكُ مَا النَّهُ النَّهُ وَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّه

[136] وَمِثَالُ/ الثَّانِي: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ (108)، فَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ وَعَنْ الظُّلْمَةِ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ إِزَالَةُ الضَّوْءِ عَنِ الظُّلْمَةِ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ إِزَالَةُ الضَّوْءِ عَنِ الظُّلْمَةِ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ إِزَالَةُ الضَّوْءِ عَنِ الظَّلْمَةِ، وَهُمَا حِسِّيَّانِ، فَالظُّلْمَةُ هِيَ الأصلُ وَالنُّورُ طَارِئٌ عَلَيْهَا يَسْتُرُهَا بِضَوْئِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِزَ التَّهُ عَنْهَا بِإِز اللهِ الْجِلْدِ الْمَسْلُوخِ، وَالْجَامِعُ عَقْلِيُّ، وَهُو تَرَتُّبُ ظُهُورِ شَيْءٍ عَلَى إِز اللهِ الْجَلْدِ الْمَسْلُوخِ، وَالْجَامِعُ عَقْلِيُّ، وَهُو تَرَتُّبُ ظُهُورِ شَيْءٍ عَلَى إِز اللهِ

<sup>-2-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: هذا.

<sup>-1-</sup> ط: والمعنى أن الطرفين.

<sup>-3-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: والثلاثة.

<sup>(106)</sup> الصواب: المستعار منه والمستعار له، لأنهما طرفا الاستعارة، وما ذكره طرفا التشبيه (106) التعليق: 36).

<sup>(107)</sup> طه: 86.

<sup>(108)</sup> يس: 36.

سَائِرِهِ الثَّالِثُ نَحْوُ: رَأَيْنَا شَمْسًا أَيْ إِنْسَانًا كَالشَّمْس، وَهُمَا حِسِّيَان، وَالْجَامِعُ مُنَوَّعٌ، وَهُوَ حُسْنُ الطَّلْعَةِ، وَنَبَاهَةُ الشَّأْنِ: الأَوَّلُ حِسِّيٌ وَالْجَامِعُ مُنَوَّعٌ، وَمِنْهُ:

وَمِنْ عَجَبٍ شَمْسٌ تُظَلِّلُني (109) (الْبَيْت). ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الثَّلاَتَةِ الْبَاقِيَّةِ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الثَّلاَتَةِ الْبَاقِيَّةِ بِقَوْلِهِ: 36 (وَإِنْ هُمَا تَخَالَفَا أَوْ عُلِمَا 36

بِالْعَقْلِ فَالْعَقْلِيِّ - أَ لِلْجَمْعِ الْزَمَا)/

وَالْمَعْنَى أَنَّ الطَّرَفَيْنِ إِذَا تَحَالَفَا [بَأَنْ كَانَ]-2- أَحَدُهُمَا حِسَيًّا وَالآخَرُ مَعْنَوِيَّانٍ، فَالْجَامِعُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَقْلِيًّا، فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُورٍ، لأَنَّ مَسْأَلَةَ التَّحَالُفِ فِيهَا صُورَتَانِ، عَقْلِيًّا، فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُورٍ، لأَنَّ مَسْأَلَةَ التَّحَالُفِ فِيهَا صُورَتَانِ، إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ حِسِيًّا وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ عَقْلِيًّا، نَحْوُ: إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ حِسِيًّا وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ عَقْلِيًّا، نَحْوُ: وَفَاصُدُعْ بِمَا تُوهُمَوْ (10)، فَالصَّدْعُ الْكَسْرُ لِلزُّ جَاجَة -4- مَثَلاً وَهُو الشَّلاَمُ دِينَ الْمُسْتَعَارُ مَنْهُ حِسِيًّ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ إِبَانَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ دِينَ الْمُسْتَعَارُ مَنْهُ وَهُو عَقْلِيٌّ، وَالْمُعْنَى أَنَ الأَمْرَ إِبَانَةُ لاَ تَلْتَعِمُ كَمَا لاَ وَالْمَعْنَى أَنْ الأَمْرَ إِبَانَةٌ لاَ تَلْتَعِمُ كَمَا لاَ يَلْتَهُم كَمَا لاَ عَلَى الشَّيْخِ مَا يُوحَى الْجَالِي فِي فَى يَلْتَوْمُ مَنْ الْعِشَاءَيْنِ بِعَنْزَةِ عَلَى الشَّيْخِ مِنْدِيلًا بِعَنْ الْعِشَاءَيْنِ بِعَنْزَةِ مَا لَمُ المَا الصَّيْفِ عَلَى الشَّيْخِ مَنْدِيلًا بِن الْعَشَاءَيْنِ بِعَنْزَةِ الْمَا وَالْمَعَ عَلَى الشَّيْخِ مِنْدِيلًا بُن إِلَا الْمَقَامَاتِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِعَنْزَةً وَالْمَا وَالْمَاعِ الْمُ الْمُولِقُ عَلَى الشَّيْخِ مِنْدِيلًا بِن الْعَشَاءَيْنَ مِنْدِيلًا فِي وَمَن عَرِيلًا مِنْ وَمَن عَلَى الشَّيْخِ مِنْدِيلًا بُن إِلَا الْمُقَامَاتِ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي السَّيْخِ مِنْدِيلًا بِن الْمُعْمَا اللْمُ الْمُ الْمُ السَّيْخِ مِنْدِيلًا إِلَى الْمُلْولِيلُ مِنْ الْمُ الْمُولِيلُ الْمُ الْمُلْولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ ا

-1- ب: فالعقل. -2- زيادة من د. -3- ساقطة من أ، د، هـ.

-4- ب: الزجاج. -5- ساقطة من ج.

الشاهد في شمس المستعار لجارية حسناء. (التعليق: 37).

<sup>(109)</sup> هو مقطع من بيتين من بحر الكامل لابن العميد نصها: قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس التلخيص: 304.

آجُرُّومَ، فَجَعَلَ يُقَدِّرُ الاسْتِعَارَةَ فِي هَذِهِ الآيَةِ، فَجَاءَتْ رِيحٌ الْحَدُرُانِ فَأَطْرَقَ الشَّيْخُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ:

37- (وَجَامِعٌ يَدْخُلُ فِي ذَاتَيْهِمَا طُوْرًا وَطُوْرًا خَارِجًا قَدْ عُلِمَا) وَالْمَعْنِي أَنَّ الْجَامِعَ إِذَا كَانَ دَاخِلاً فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ [لُغَةً]-3- وَالْمَعْنِي أَنَّ الْجَامِعَ إِذَا كَانَ دَاخِلاً فِي مَفْهُومِ الطَّرَفَيْنِ [لُغَةً]-3- وَلَيْسَ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَقِيقَةِ يُسَمَّى دَاخِلاً فِي الأَصْطِلاَحِ، وَإِلاً - وَلَيْسَ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْحَقِيقَةِ يُسَمَّى دَاخِلاً فِي الأَصْطِلاَحِ، وَإِلاً - 1- ساقطة من: أ، هـ، ط. -2- ب: التحرك.

-3- ساقطة من ط.

<sup>(111)</sup> أنوار التجلى على ما تضمنته قصيدة الحلي: 60.

<sup>(112)</sup> الحَاقَّة: 10، ومعنَّى طغي: جاوز الحد.

<sup>(113)</sup> يس: 51.

<sup>(114)</sup> التلخيص: 313.

فَهُوَ خَارِجٌ، مِثَالُ الأَوَّلِ: ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا ﴾ (115)، اسْتُعِير ا التَّقْطِيعُ الَّذِي/ هُوَ إِزَالَةُ الاجْتِمَاعِ بَيْنَ أَجْزَاءِ مُلْتَئِمَةٍ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ لِتَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ، وَالْجَامِعُ هُوَ إِزَالَةُ الاجْتِمَاعِ، وَهُوَ دَاحِلٌ فِي مَفْهُومَيْ التَّقْطِيعِ وَالتَّفْريق، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بعِنَانِ فَرَسِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً طَارَ إِلَيْهَا» (١١٥)، وَمِثَالُ الثَّانِي: رَأَيْتُ أَسَدًا، تُريدُ شُجَاعًا، فَإِنَّ الشَّجَاعَةَ الَّتِي هِيَ الْجَامِعُ خَارِجَةٌ عَنْ مَاهِيَةِ الأَسَدِ وَالرَّجُلِ مَعًا، فَقَوْلُهُ (فِي ذَاتَيْهِمَا) ذَاتُ الشَّيْءِ: مَاهِيَتُهُ -١- وَحَقِيقَتُهُ.

ثُمَّ اعْلَمَ أَنَّ الاسْتِعَارَةَ تَنْقَسِمُ باعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ إِلَى أَصْلِيَّةٍ [14] وَتَبَعِيَّةٍ. وَالأَصْلِيَّةُ: هِيَ مَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ فِيهَا اسْمَ جِنْس تَحْقِيقًا، كَأْسَدِ فِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الْحَمَّامِ، وَقَتَلَ فِي قَوْلِكَ: شَاهَـدْتُ قَتْلَ فُلاَنٍ، أَيْ رَأَيْت ضَرْبَهُ الشَّديدَ، فَأَسَدٌ وَقَتْلَ اسْمَا جِنْسٌ تَحْقِيقًا أَوْ تَأُويلاً كَالأَعْلاَمِ الْمُتَضَمِّنَةِ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ لاشْتِهَارِ مُسَمَّيَاتِهَا بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ، كَحَاتِم (١١٦) في الْجُودِ، وَمَادِر (١١٨) في الْبُخْل، [40] أَوْ سَحْبَانًا (119) فِي الْفَصَاحَةِ، وَبَاقِلِ (120) فِي الْفَهَاهَةِ،

#### -1- ب: هيئة.

(115) الأعراف: 167.

(116) رواه مسلم وابن ماجه والإمام أحمد. فاستعير الطيران للعدو، والجامع بينهما قطع

آلمَسافة بسرعَة، وهو جامّع دالحل في مفهوم كُلّ من العدو والطّيران. (التعليق: 40). (117) من فرسان وجياد عرب الجاهلية، يضرب به المثل في الجود، اتفق المترجمون أنه توفي في السّنة الثانّية بعد مولد النبي صلى اللّه عليه وسلّم في سنّة 46 قبل الهَجرةُ«. خلاصّةُ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي: 496/1.

(118) في المثل: اأبخل من مادر، وهو رجل من هلال بني عامر بن صعصعة؛ لأنه سقى إبله، فبقى في أسفل الحوض ما، قليل، فسلح فيه، ومذر به حوضه، بخلا أن يشرب من فضله. الصحاح للجوهري: 813/2.

(119) سحبان بن وائل من باهَلةً، خطيب يضرب به المثل في البيان، مخضرم، توفي سنة 45هـ. شرح المقامات للشريشي: 253/1.

(120) الإيادي جاهلي، يضرب بعيه المثل. شرح المقامات للشريشي: 353/1، مجمع الأمثال:

38- (وَكُوْنُهُمَا فِي عَلَم قَد حَظْرَا إِلاَّ إِذَا بِصِفَة قَدْ شَهْرا) مَعْنَاهُ أَنَّ الاسْتِعَارَةَ لاَ تَكُونُ فِي عَلَم إِلاَّ إِذَا اشْتَهَرَ - البِصِفَةِ، وَتَضَمَّنَ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ، لأَنَّهُ إِذَا اشْتَهَرَ / بِصِفَةٍ كَحَاتِم صَارَ اسْمَ جَنْسِ وَتَضَمَّنَ نَوْعَ وَصْفِيَّةٍ، لأَنَّهُ يُدْعَى فِي حَاتِم مَثَلاً أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَوَادِ، سَوَاةً إِللَّهِ مِلْاً بَعْهُودُ وَهُو حَاتِم أَلطًائِيُّ أَوْعَيْرُهُ، فَإِذَا قُلْتَ: رَأَيْتُ كَانَ هُو الرَّجُلُ الْمَعْهُودُ وَهُو حَاتِمٌ الطَّائِيُّ أَوْعَيْرُهُ، فَإِذَا قُلْتَ: رَأَيْتُ لَاللَّهُ مُو الرَّجُلُ الْمَعْهُودُ وَهُو حَاتِمٌ الطَّائِيُّ أَوْعَيْرُهُ، فَإِذَا قُلْتَ: رَأَيْتُ الْلِيَوْمَ حَاتِمًا، فَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ الْفَرْدَ الْمَعْهُودُ فَهُو إِطْ لاَقَ حَقِيقِيٍّ لاَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. وَتَكُونُ الاَللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. وَتَكُونُ الاَللَّهُ عَارَةً عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. وَتَكُونُ الاَللَّهُ عَارَةً عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. وَتَكُونُ الاَللَّهُ عَارَةً عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. وَتَكُونُ الاَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكَ بَعُولُونُ الاَللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ وَالْكَ بَعُولُولِهِ الْمُعَلِّمُ لَكُمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بَعُولُهُ لِهِ الْمُعْلِقُةُ اللَّهُ وَلَهُ لِهُ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْلِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذِ اللْكَ بَعُولُهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤَلِّهُ اللْمُعُولُولِهُ اللْكُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِةُ اللْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ اللَّهُ الْمُؤْلِةُ اللْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ

39-(وَهِيَ أَصْلِيئَةٌ إِذْ ذَاكَ كَمَا لَوْ كَانَ لَفْظُهَا اسْمَ جَنْسِ فَاعْلَمَا)
قَوْلُهُ: (وَهِيَ) أَيْ الْإِسْتِعَارَةُ فِي الْعَلَمِ ،وَقَوْلُهُ: (إِذْ ذَاكَ) أَيْ وَقُولُهُ: (كَمَا لَوْ كَانَ وَقُولُهُ: (كَمَا لَوْ كَانَ وَقُولُهُ: (كَمَا لَوْ كَانَ

<sup>-1-</sup> ط: شهر. -2- ساقطة من ب. -3- ساقطة من ط.

<sup>-4-</sup> ساقطة من ب، ج، د، هـ. -5- ب: لها.

<sup>(121)</sup> أي العي وعدم الفصاحة.

لَفْظُهُمَا اسْمَ جِنْسِ الخ) التَّشْبِيهُ فِي كَوْنِهِمَا أَصْلِيَّةً، وَهَذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ.

[<sup>44</sup>] (تَتِمَّةٌ): اسْمُ الْجِنْسِ/ هـُوَ مَا دَلَّ عَلَى نَفْسِ الذَّاتِ الصَّالِحَةِ -١- لأَنْ تَصْدُقَ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ وَصْفٍ مِنَ الطَّالِحَةِ -١- لأَنْ تَصْدُق عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ وَصْفٍ مِنَ الأَوْصَافِ كَأْسَدٍ.

وسُمِّيَتْ أَصْلِيَّةً لأَنَّهَا لَيْسَتْ تَبَعِيَّةُ لِغَيْرِهَا، وَيُعْرَفُ وَجْهُ أَصَالَتِهَا بِمَعْرِفَةِ التَّبَعِيَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا -2- بِقَوْلِهِ:

40-(وَانْسُبْ إِلَى التَّبَعِ أَنْ تَقَعْ فِي صِفَةِ أَوْ فِي فِعْل أَوْ فِي حَرْفِ)

[و]-3-[الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ، أَيْ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ إِذَا لَمْ يَكُنْ السَّمَ جِنْسِ فَالاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةٌ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، لأَنَّهَا أَصْلِيَّةً، السَّمَ جِنْسِ فَالاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةٌ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، لأَنَّهَا أَصْلِيَّةً، السَّمَ جِنْسِ فَالاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةٌ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، لأَنَّهَا أَصْلِيَّةً، السَّمَ جِنْسِ فَالاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةٌ لِلْغَيْرِ وَهُو الْمَصْدَرُ، لأَنَّهَا أَصْلِيَّةً، اللَّهُ فَي حَرْفٍ الْمَسْدَرُ اللَّهُ السَّارَ / إِلَى مَعْنَى -4- التَّبَعِيَّةِ وَبَيَانِ الأَصْلِ الَّذِي تَبِعَتْهُ وَتُبْنَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

41 - (أَمَّا الَّتِي فِي الأُولَيْنِ فَاعْتَبِرْ تَشْبِيهَكَ الْحَدَثَ قَبْلُ وَاسْتَعرْ

42 - له اسْمُ مَا مِنْ حَدَثْ قَدْ شُبِهَا وَذِي أَصْلِينَةٍ - 5 - فَابْدَأُ بِهَا) الْمُرَادُ بِالأَوَّلَيْنِ الصِّفَةُ وَالْفِعْلُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الاِسْتِعَارَةَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْمُرَادُ بِالأَوَّلَيْنِ الصِّفَةُ وَالْفِعْلُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الاِسْتِعَارَةَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْوَصْفِ أَوْ [فِي] - 6 - الْفِعلِ لِابُدَّ فِيهَا أَنْ تُشَبِّهُ الْحَدَثَ أَيْ الْمَعْنَى الْوَصْفِ (122) وَالْفِعْلِ الْمُعْنَى الْمُصْدَرِيَّ بِحَدَثٍ آخَرَ مِثْلَ اشْتِقَاقِ الْوَصْف (122) وَالْفِعْلِ الْمُعْلَ

<sup>-1-</sup> ب: الصالحات. -4- ساقطة من ج.

<sup>-2-</sup> د: لها. -5- ط: أصيلة، وهو خطأ مطبعي.

<sup>-3</sup>- ساقطة من ج وط. -6- ساقطة من ج.

<sup>(122)</sup> المسألة 28 في كتاب: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري في أصل الاشتقاق: الفعل أم المصدر.

مِنْ الْمَصْدَرِ، ثُمَّ تَسْتَعِيرَ لَهُ، أَيْ لِذَلِكَ الْحَدَثِ الْمُشَبَّهِ اسْمَ الْمُشَبَّهِ اسْمَ الْمُشَبَّهِ اسْمَ الْمُشَبَّهِ اسْمَ الْمُشَبَّهِ الْمُصْدَرِ بِالْمَصْدَرِ اسْتِعَارَةٌ [142] به. وَقَوْلُهُ: (ذِي أَصْلِيَّةٍ) بِمَعْنَى أَنَّ / تَشْبِيهَ الْمَصْدَرِ بِالْمَصْدَرِ اسْتِعَارَةٌ أَصْلِيَّةً وَلاَ تَبَعِيَّةً. [و] - أ- قَوْلُهُ: (فَابْدَأُ بِهَا) أَيْ لاَصَالَتِهَا قَبْلَ الاسْتِقَاقِ بِدَلِيلٍ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

#### 43- (ثُمَّ اشْتَقِقْ مِنْ مُسْتَعَارِ سَبَقَا

أَيْ مَصْدَرَ فِعْلاً وَوَصْفَا لَحَقَا/)-2-

وَالْمَعْنَى أَنَّكَ إِذَا شَبَّهْتَ الْحَدَثَ بِالْحَدَثِ، وَجِئْتَ بِاسْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا شَبَّهْتَ مِنْهُ فِعْلاً، فَتَكُونُ الاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةً فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ، فَإِنَّكَ -3- تَشْتَقُ مِنْهُ فِعْلاً، فَتَكُونُ الاسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةً فِي الْمُضَفِ، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ:

جُعِلَ النَّذَيْرُ لَنَّا فِي إِمَامِ قَتْلَ الْبُخْلَ وَأَحْيَا السَّمَاحَا(123)

اسْتَعَارَ -4- الْقَتْلَ لِلإِعْدَامِ ثُمَّ الشْتَقَ مِنْهُ قَتَلَ، وَاسْتَعَارَ الإحْيَاءَ لِلإِيجَادِ ثُمَّ اشْتَقَ مِنْهُ أَحْيَا. وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبَ: للإِيجَادِ ثُمَّ الشَّقَقَ مِنْهُ أَحْيَا. وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبَ: ﴿إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (124)، اسْتَعَارَ الْحِلْمَ لِلسَّفَهِ وَالرُّشْدَ لِلْغَيِّ -5- تَهَكُمًا. ثُمَّ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ لِلسَّفِيهِ الْغَوِيِّ-6- تَبَعَاوَ الْقَرِينَة، أَمَّا الْفَاعِلُ فِي نَحْوِ نَطَقَتِ الْحَالُ بِكَذَا (125)، فَإِنَّ النَّطْقَ الْحَقِيقِيَّ لاَ النَّطْقَ الْحَقِيقِيَّ لاَ يَسْتَنِدُ إِلَى الْحَالِ أَوِ -7- الْمَفْعُولِ [في]-8- نَحْوِ:

-1- ساقطة من ب. -2- ب: لا حقا. -3- ط: فأنت.

-4- أ، ب، ج، هـ: استعير. -5- ب: الغني.

-6- ج: المغوي، وهو خطأ. -7- ب: أو إلى. -8- ساقطة من ط.

|        | (123) البيت لابن المعتز، ويروى: |
|--------|---------------------------------|
| الخالخ | جمع الحق لنا في إمام            |
|        | الإيضاح: 431/2، التلخيص: 316.   |
|        | (124) هود: 87.                  |

(125) نطقت الحال استعارة تبعية في الفعل أصلية في المصدر الذي هو النطق المستعار لدلالة الحال بجامع إيضاح المعنى في كل. (التعليق: 43).

جُعِلَ الْخَيْرُ لَنَا فِي إِمَامِ قَتَلَ الْبُحْلَ وَأَحْيَا السَّمَاحَا فَإِنَّ الْقَتْلَ الْجَوْلِ وَأَحْيَا السَّمَاحَا فَإِنَّ الْقَتْلَ الْحَقِيقِيِّ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالْبُحْلِ ثُمَّ اعْلَمَ أَنَّ لِلْفِعْلِ فَإِنَّ الْقَتْلَ الْحَدَثُ وَالزَّمَانُ ، الأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ مَادَّتِهِ، وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ صَدْلُولَيْن: الْحَدَثُ وَالزَّمَانُ ، الأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ مَادَّتِهِ، وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ صَدْعُتِهِ، فَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ:

[11] أَمَّا الَّتِي/ فِي الأَوَّلَيْنِ فَاعْتَبِرْ .....

الاسْتِعَارَةُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ مَادَّةِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ صِفَتِهِ فَأَشَارَ-1- إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

#### -1- ط: فقد أشار. -2- ط: في الوصف والفعل. -3- أ، ب، ج، د: أن.

(127) الأعراف: 43.

(124) النحل: 1.

(128) الرومَّ: 47

(125) الأعراف: 43.

(126) الروم: 47، فاطر: 9.

﴿ تَنْبِيه ﴾ : كَمَا أَنَّ التَّبَعِيَّةَ تَكُونُ فِي الْوَصْفِ وَالْفِعْلِ، كَذَلِكَ أَنْ أَنْ التَّبَعِيَّة تَكُونُ فِي الْوَصْفِ وَالْفِعْلِ، كَذَلِكَ أَنْ أَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ، تَقُولُ: هَذَا مَقْتَلُ فُلاَنٍ لِلزَّمَانِ أَوْ اللَّهُ مَانِ أَوْ اللَّهُ مَانِ أَلْمَكَانِ اللَّهُ مِنْ فَيهِ ضَرْبًا شَدِيدًا، تَسْتَعِيرُ - الْقَتْلَ / لِلضَّرْبِ الشَّدِيدِ، ثُمَّ تَشْتَقُ مِنْهُ الْمَقْتَلَ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلاَمَ عَلَى الاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْفِعْلِ وَالْوَصْفِ، شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْحَرْفِ، فَقَالَ:

45 (وَالْحَرْفُ شَبَّهُ أُولًا مَا فُسَرًا بِهِ كَالاسْتِعْلاً بِمَعْنى قُرْرَا

46 - لِحَرَّفِ -2- آخَرَ وَجِئُ بِالثَّانِي مَكَانَ مَا أَصَلَ للإِتْيَان)

وَالْمَعْنَى أَنَّ الاَسْتِعَارَةَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْحَرْفِ أَنَّ تُشَبَّهَ أَوَّلاً مُتَعَلِّقَ مَعْنَى حَرْفِ وَهِمُو مَا فُسِّرَ بِهِ، بِمُتَعَلِّق مَعْنَى حَرْفِ آخَرَ، وَهَذِهِ أَصْلِيَّةَ، ثُمَّ تَأْتِي- 3- بِالْحَرْفِ الدَّالِ عَلَى [حَرْف] - 4- الْمُشَبَّه بِهِ مَكَانَ مَا أَصِّلَ (129) وَهُوَ الْحَرْفِ الدَّالِ عَلَى [حَرْفِ الاَسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةً فِي مَا أَصِّلَ (129) وَهُوَ الْحَرْفِ الْمُشَبَّة، فَتَكُونُ الاَسْتِعَارَةُ تَبَعِيَّةً فِي الْمُحَرْفِ، مِثَالُهُ: ﴿ لَا أَصَلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ التَّحْل ﴿ (130)، فَالتَصلِيبُ لَكُونَ الْمُصْلُوبِينَ إَمِنَ الْجُدُوعِ التَّعْمِرَتُ الْمُصلُوبِينَ [مِنَ الْجُدُوعِ ] - 5-، ثَمَّ عَلَى جُذُوعِ التَّعْمِرَتُ الْمُصلُوبِينَ [مِنَ الْجُدُوعِ ] - 5-، ثَمَّ عَلَى جُذُوعِ أَوْلاً لِلاَسْتِعَلاَء، لِتَمَكُّنَ الْمُصلُوبِينَ [مِنَ الْجُدُوعِ ] - 5-، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْمَ فِي جُذُوعِ إِلَيْ الْمُعْلِقِينَ إِلَى الْمُعْمَلِقِينَ إِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَةِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

<sup>-1-</sup> أ، ب، ج، د، هــ: استعير. -2- أ، ج، د. هــ: بحرف.

<sup>-3-</sup> ب: جيء. -4- ساقطة من د. -5- زيادة من ط

<sup>-6-</sup> زيادة من ط. ذ<u>-7- زيادة من ط.</u>

<sup>(129)</sup> أي مكان الحرف الأصلي الأول (التعليق: 45).

<sup>(130)</sup> طه: 70.

الْحَرْفَ نَفْسَهُ أَوَّلاً لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةٍ. قَوْلُهُ الْ وَالْحَرْفِ، وَقَوْلُهُ: (أَوَّلاً) (وَالْحَرْفِ، وَقَوْلُهُ: (مَا) فُسِّرَ بِهِ مَا مَوْصُولَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَى أَيْ قَبْلُ الإِنْيَانِ بِالْحَرْفِ، وَقَوْلُهُ: (مَا) فُسِّرَ بِهِ مَا مَوْصُولَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَى مُتَعَلِّقٍ مَعْنَى الْحَرْفِ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِقَوْلِهِ: (كَالاسْتِعْلاَءِ)، وَالصَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ عَائِلاً عَلَى مَا وَقَعْتْ عَلَيْهِ (مَا) لأَنَّهُ هُوَ الْعَائِلْ، وَقَوْلُهُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ عَائِلاً عَلَى مَا وَقَعْتْ عَلَيْهِ (مَا) لأَنَّهُ هُو الْعَائِلْ، وَقَوْلُهُ كَوْلِهِ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ عَائِلاً عَلَى مَا وَقَعْتْ عَلَيْهِ (مَا) لأَنَّهُ هُو الْعَائِلُ، وَقَوْلُهُ كَرُولُ بِلْمَائِلَةً وَعَلَى الْمُشَيِّهِ بِعَلَى الْمُشَعِقُ وَقِي الْمِثْالِ ] /-3- وَقَوْلُهُ: (مَكَانَ مَا)، أَصْلُ كَالظَّرْفِيَّةِ مَثَلاً، وَقَوْلُهُ: (وَجِيْ بِالثَّانِي) أَيْ الْحَرْفِ الْمَرْفِي الْمُشَيِّةِ بِعَلَى الْمُشَبِّهِ بِعَكَهِي فِي الْمِثْالِ ] /-3- وَقَوْلُهُ: (مَكَانَ مَا)، أَصْلُ (مَا يَدُلُ عَلَى الْمُشَبِّةِ فِي الْمُغْلِقِ الْمُعْتَلِقِ فَي الْمُؤْلُونِ التَّشْبِيةِ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُشِيِّةِ وَاقِعَةً عَلَى الْمُشَعِورَةِ فِي الْحَرْفِ فِي الْمُعْتَارَةِ فِي الْحَرْفِ هُو الصَّوابُ. كَمَا للسَّكَاكِي (131) خِلاَقًا لِلْقَرْوِينِيِّ (132) مِنْ كَوْنِ التَّشْبِيةِ وَاقِعًا فِي الْمَجْرُورِ ثُمَّ فِي الْحَرْفِ (133).

المُ مَعَانِي تَنْبِية: / قَالَ فِي اللَّمِفْتَاحِ: الْمَــُرَادُ بِمُتَعَلَّقَاتِ مَعَانِي الْمَــُرَادُ بِمُتَعَلَّقَاتِ مَعَانِي الْمَــُرُوفِ مَا يُعَبَّرُ بِهَا [عَنْهَا] -4-عِنْدَ تَفْسِيرِ مَعَانِيهَا -5- مِثْلُ قَوْلِنَا: مِنْ مَعْنَاهَا الظَّرْفِيَّةُ وَهَـذِهِ لَيْسَتُ مَعَانِي مِعْنَاهَا الظَّرْفِيَّةُ وَهَـذِهِ لَيْسَتُ مَعَانِي

-1- ط: وقوله. -2- ط: متعلق. -3- ساقطة من د.

-4- ساقطة من ب. -5- المفتاح: تفسيرها. -6- ج: الابتداء.

(133) أي على عكس ما للسكاكي، وقد اعترضه السعد فانظره. (التعليق: 46).

<sup>(131)</sup> أبو يعقوب السكاكي... علامة، إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر... وصنف مفتاح العلوم في اثني عشر عاما. توفي 626هـ. معجم الأدباء: 58/20. والشاهد في مفتاح العلوم: 380-382.

<sup>(132)</sup> جلال الدين القزويتي الشافعي، المعروف بخطيب دمشق، تولى القضاء وعرف بريادته في العربية والفارسية، من أشهر كتبه: تلخيص / الإيضاح والإيضاح. توفي بدمشق سنة 739هـ. الدرر الكامنة: 3/4، والشاهد في التلخيص: 315.

[46] الْحُرُوف -1-، وَإِلاَّ لَمَا/كَانَتْ حُرُوفًا بَلْ أَسْمَاءً، لأَنَّ الْحَرْفِيَّةُ/
ان [12] وَالإِسْمِيَّة بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى/ وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَعَانِيهَا أَيْ إِذَا أَفَادَتْ
وَالإِسْمِيَّة بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى/ وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَعَانِيهَا أَيْ إِذَا أَفَادَتْ
وَلِكَ الْحُرُوفُ مَعَانِي رَجَعَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي إِلَى هَلَهِ بِنَوْعِ بِنَوْعِ اللّهَ الْحُرُوفُ مَعَانِي إِلَى هَلَهِ بِنَوْعِ السَّلِزَامِ (134)، وَقَلْ نَاقَشَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلِلسَّيِّدِ [في ذَلِك عَيْرُ وَاحِدٍ، وَلِلسَّيِّدِ [في ذَلِك ]-2-رِسَالَةٌ في تَحْقِيق مِعْنَى الْحُرُوفِ. ثُمَّ قَالَ:

47 - وَيُوسُفُ لِلتَّبِعِيَّةِ نَفَى لَهَا إِلَى مَكْنيَّةِ قَدْ صَرَفًا)

وَالْمَعْنَى أَنَّ السَّكَّاكِيَّ، وَهُوَ الْمُرَادُ (بِيُوسُفَ) نَفَى الاسْتِعَارَةَ التَّبَعِيَّة، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا لاَ فِي الْوَصْفِ وَلاَ فِي الْفِعْلِ وَلاَ فِي الْحَرْفِ، وَمَا وَرَدَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّهُ وَصَرَفَهُ إِلَى مَكْنِيَّةٍ -3- (135). ثُمَّ قَالَ:

48-(قَرِينَةٌ لَهَا هِيَ الْمَكْنِيَّه وَهْيَ لَهِا قَرِينَةٌ جَلِيَّه)

أَشَارَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِذَا -4- إِلَى أَنَّ مَا جَعَلَهُ الْقَوْمُ قَرِينَةَ الاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ جَعَلَهُ هُوَ السَّتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ، وَمَا جَعَلُوهُ اسْتِعَارَةً تَبَعِيَّةً جَعَلَهُ هُوَ التَّبَعِيَّةِ جَعَلَهُ هُوَ التَّبَعِيَّةِ جَعَلَهُ هُوَ التَّبَعِيَّةِ عَنْدَ الْكَنَايَةِ. فَقَوْلُهُ هِيَ (الْمَكْنِيَّةُ) مُبْتَدَأً. وَضَمِيرُ (لَهَا) عَائِلًا عَلَى التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ هِيَ (الْمَكْنِيَّةُ) أَيْ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ، وَالتَقْدِيرُ قَرِينَةُ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ غَيْرِ السَّكَّاكِيِّ هِي وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ، وَالتَقْدِيرُ قَرِينَةُ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ غَيْرِ السَّكَّاكِيِّ هِي وَالْجُمْلَةُ عَبْرُ السَّكَّاكِيِّ هِي السَّكَاكِيِّ عِنْدَ السَّكَاكِيِّ وَقَوْلُهُ: (وَهُيَ)/ مُبْتَدَأً عَائِلًا عَلَى السَّكَاكِيِّ وَضَمِيرُ (لَهَا) عَائِلًا عَلَى الْمَكْنِيَّةِ عِنْدَ السَّكَاكِيِّ. وَقَوْلُهُ: (وَهُيَ) عَائِلًا عَلَى الْمَكْنِيَّةِ عِنْدَ السَّكَاكِيِّ. وَقَوْلُهُ:

<sup>-1-</sup> المفتاح: معانيها. -3- ط: المكنية.

<sup>-4-</sup> ط: بهذا رحمه الله.

<sup>-2-</sup> زيادة في ط.

<sup>(134)</sup> مفتاح العلوم: 38-38- بتصرف.

<sup>(135)</sup> نفسه: 384.

(قَرِينَةٌ) أَيْ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ أَيْضًا، وَهُو خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ. وَالتَّقْدِيرُ: التَّبَعِيَّةُ عِنْدَهُ. وَقَوْلُهُ: (جَلِية) تَتْمِيمٌ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا فِي خَبِرِ الْمُبْتَدَإِ مِنَ الضَّمِيرَيْنِ -ا- يَعُودُ عَلَى غَيْرِ السَّكَّاكِيِّ، وَمَا فِي حَيْرِ الْمُبْتَدَإِ مِنَ الضَّمِيرَيْنِ -ا- يَعُودُ عَلَى غَيْرِ السَّكَّاكِيِّ، وَمَا فِي حَيْرِ الْخَبَرِ يَعُودُ عَلَى السَّكَّاكِيِّ. تَأَمَّلُهُ بِإِنْصَافِ وَإِنَّمَا قَالَ السَّكَّاكِيِّ، وَمَا فِي حَيْرِ الْخَبَرِ يَعُودُ عَلَى السَّكَّاكِيِّ. تَأَمَّلُهُ بِإِنْصَافِ وَإِنَّمَا قَالَ السَّكَّاكِيُّ (136)؛ مَا سَمِعْتَ فِي هَذَا الْمُحَلِّ لِيكُونَ أَقْرَبَ لِلشَّبْطِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الأَقْسَامِ (137). مِثَالُ ذَلِكَ: نَطَقَتِ الْحَالُ لِلضَّبْطِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الأَقْسَامِ (137). مِثَالُ ذَلِكَ: نَطَقَتِ الْحَالُ بِسُبَةَ لِلشَّعْارَةِ. وَالْقَوْمُ مَعْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَجَعَلَ نِسْبَةَ بَكَذَا، جَعَلَ الْحَالُ اسْتِعَارَةِ. وَالْقَوْمُ عَلَى الْعَكْس، فَمَا جَعَلَ نِسْبَةَ وَهُو الْحَالُ الْمَنْكُلِّمِ وَمَعْلَ أَشَارَ بَقَوْلُهُ عَلَى الْعَكْس، فَمَا جَعَلَهُ وَهُو الْحَالُ وَهُو الْحَالُ الْمَنْكُلِّمُ وَمُ التَّبَعِيَّةُ، وَمَا جَعَلَهُ كِنَايَةً وَهُو الْحَالُ الْمَالَ بَقَوْلِهِ إِلَى مَلْ السَّكَاكِيُّ مَرْدُودٌ، وَالصَّوابُ مَا فَاللَهُ غَيْرُهُ. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بقَوْلِهِ:

49-- (وَدَٰلِكَ مَرْدُودٌ).....

أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِي مِنْ رَدِّ التَّبَعِيَّةِ إِلَى الْمَكْنِيَّةِ مَرْدُودُ عِنْدَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ(138) وَأَقْوَى مَا رَدَّهُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ قَرِينَةَ الْمَكْنِيَّةِ هِيَ التَّبْعِيَّة عِنْدَ غَيْرِهِ، كَنَطَقَتْ مِنْ قَوْلِنَا: نَطَقَتِ الْحَالُ الْمَكْنِيَّةِ هِيَ التَّبْعِيَّة عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ الْمَكْذَا، كَانَ -4- نَطَقَتْ اسْتِعَارَةً تَخْيِيلِيَّةً / وَالتَّخْيِيلِيَّةً عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ قِسْمٌ مِنَ التَصْرِيحِيَّةِ، وَكُلُّ تَصْرِيحِيَّةٍ فِي الْفِعْلِ فَهِي تَبْعِيَّةٌ لِلاسْتِعَارَةِ قِي الْفِعْلِ فَهِي تَبْعِيَّةٌ لِلاسْتِعَارَةِ قِي الْفِعْلِ فَهِي تَبْعِيَّةٌ لِلاسْتِعَارَةِ فِي الْفِعْلِ فَهِي تَبْعِيَّةٌ لِلاسْتِعَارَةِ لِعَنْ اللَّهُ عِيْدَ السَّكَاكِيِّ السَّعْارَةِ فِي الْفَعْلِ فَهِي تَبْعِيَّةٌ لِلاسْتِعَارَةِ لِعَنْ الْمُسْتِعَارَةِ فِي الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَالْمَالِ الْقَرْانِهَا بِمَا يُلاَئِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَالْمَالِ إِلَى تَقْسِيمِ -6-آخَرَ بِاعْتِبَارِ اقْتِرَانِهَا بِمَا يُلاَئِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَلَّوْلِ اللْمُعْدِي قَلْمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَالْمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَلَا لِلْمُعْدِي وَلَا اللْمُعْلِقُ مِنْ السَّلِي الْتَعْقِيقِ وَالْمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَالْمَالِ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَلَعْتِ السَعْدِي وَالْمَالِي السَّلِي السَّيْسِيمِ عَلَيْهِ مِنْ السَّيْسِ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ وَلِي الْتَبْعِيْدِ وَالْمُولِيقِينَ وَلَا الْمُعْلِقُولُ الْمِي الْمُلْسَتِعَارَ مِنْ مَا مَلَالِهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْ مَا مَلَالِهُ الْمُسْتَعَارَ مِنْ مَا مِنْ مِلْ الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعَارَ مِنْ مِي الْمُسْتَعَارَ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَ الْمُسْتِعِيْقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْسُتِعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعَارَ مَا مِنْ مَا مُنْ السَلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى عَلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِيْسُ الْمُسْتِعِلَ

<sup>-4-</sup> ط: كانت. -5- ج، د، بالمصدر. -6- ط: تفسير.

<sup>(136)</sup> مفتاح العلوم 384. (137) فهو إذن ترجيح لحمل التبعية على المكنية لا نفي لها بالمرة كما أشعر به كلام الناظم، ومعنى الضبط وتقليل الأقسام أن التبعية إذا اندرجت في المكنية انضبط الها وقلت أقسام الاستعارة بنقصان واحد منها.(التعليق: 48)

<sup>(138)</sup> التلخيص: 333.

[و]-2- هَذَا هُو الْقِسْمُ الْأُوّلُ -3- مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ. [و]-4-الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِمَا يُلاَئِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ فَهِي مُرَشَحَةٌ، مِثَالُهُ: ﴿ الشَّتَرَوُا الطَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَهَا رَبِحَتْ فَهِي مُرَشَحَةٌ، مِثَالُهُ: ﴿ الشَّتِرَاءُ لِلاسْتِبْدَالَ، ثُمَّ فُرِعَ عَلَيْهِ تِجَارَتُهُمْ ﴾ (139) اسْتُعِيرَ الاشْتِرَاءُ لِلاسْتِبْدَالَ، ثُمَّ فُرِعَ عَلَيْهِ تِجَارَتُهُمْ ﴾ (139) اسْتُعِيرَ الاشْتِرَاءُ لِلاسْتِبْدَالَ، ثُمَّ فَرِعَ عَلَيْهِ تِجَارَتُهُمْ وَمِنْهُ رَأَيْتُ أَسَدًا يَفْتَرِسُ أَقْرَانُهُ وَالنَّجَارَةِ وَالتَّجَارَةِ وَالتَّجَارَةِ وَلَيْسَ هُو أَقْرَانُهُ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّرْشِيحُ حَقِيقَةً لاَ مَجَازًا لِكُوْنِهِ اعْتُبِرَ تَابِعًا لِلاسْتِعارَةِ وَلَيْسَ هُو النَّوْلُ النَّوْشِيحُ حَقِيقَةً لاَ مَجَازًا لِكُوْنِهِ اعْتُبِرَ تَابِعًا لِلاسْتِعارَةِ وَلَيْسَ هُو التَّوْشِيحُ حَقِيقَةً لاَ مَجَازًا لِكُوْنِهِ اعْتُبِرَ تَابِعًا لِلاسْتِعارَةِ وَلَيْسَ هُو التَّرُانُ مُنْتَبَهًا بِمَعْنَاهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ السَّعِارَةُ ثَانِيَةً حَتَّى يُتَكَلَّفَ لَهُ مَا يَكُونُ مُشَبَّهًا بِمَعْنَاهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُنَادِ. اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الل

أَتَتْنِي الشَّمْسُ زَائِرَةً وَلَّمْ تَكُنْ تَبْرَحُ الْفَلَكَا (140) شَبَّهُ-6- الْمَرْأَةَ بِالشَّمْسِ، ثُمَّ وَصَفَهَا بِمَا يُلاَئِمُ الشَّمْسَ الْحَقِيقِيَّةَ مِنْ كَوْنِهَا لَمْ تُفَارِقِ -7- الْفَلَكَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ [أبي الطَّيِب]-8- الْمُتَنَبِّي:

-1- ط: المستعار له. -2- ساقطة من ط. -3- هـ، د: الثالث. -1- ط: المستعار له. -2- ساقطة من ط. -6- د: فشبه.

-4 - ساقطة من ط. -5- ما يلائم. -6- د: فشبه

-7-ط: لم تكن تفارق. -8- زيادة من ط.

(139) البقرة: 15.

(140) الديوان: 143/4

(141) الديوان: 337/1.

كَبِّرْتُ حَوْلَ دِيَّارِهِمْ لَمَّا بَدَتْ

مِنْهَا الشُّمُوسُ وَلَيْسَ فِيهَا الْمَشْرِقُ - ١- (١٤١)

جَعَلَ الدِّيَّارَ قِبْلَةً لَمَّا كَانَتْ مَطَالِعَ هَذِهِ الشُّمُوس، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَطْلَع الشَّمْسِ الْحَقِيقِيَّةِ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ:

...... وَمَهْمَا يَلْتَئِمْ بِالْمُسْتَعَارِ لَهُ تَجْرِيدَا وَسِمْ)

الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِمَا يُلاَئِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ فَهِيَ مُجَرَّدَةٌ-2- لِتَجَرُّدِهَا عَنْ بَعْض مُبَالَغَةً في الاسْتِعَارَةِ، لأنَّهُ صَارَ الْكَلاَمُ بذِكْر مُلاَئِم -3- الْمُشَبَّهِ أَبْعَدَ مِنَ دَعْوَى الاتِّحَادِ الَّذِي فِي الاسْتِعَارَةِ، / [19] وَمِنْهُ تَنْشَأُ الْمُبالَغَةُ مِثْلُ قَوْل كَثَيِّر:

[الكامل]

غَمْرُ الرِّدَاءُ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا غُلِّقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ/ [15 ط] أَيْ كَثِيرُ الْعَطَاءِ، اسْتَعَار -4- الرِّدَاءَ لِلْعَطَاءِ؛ لأنَّهُ يَصُون عِرْضَ صَاحِبِهِ كَمَا يَصُونُ الرِّدَاءُ مَا يُلْقَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِالْغَمْرِ الَّذِي يُلاَئِمُ الْعَطَاءَ، دُونَ الرِّدَاءِ تَجْريدًا بالاسْتِعَارَةِ. وَالْقَرينَةُ سِيَاقُ الْكَلاَم وَهُوَ [19] قَوْلُهُ: (إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا). وَبَقِيَ/ عَلَيْهِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ، وَهُو-5-الْمُطْلَقَةُ، مِثَالُهَا قَوْلُكَ: عِنْدِي أَسَدٌ، وَرَأَيْتُ شَمْسًا، تُريدُ إِنْسَانًا كَالشَّمْس-5-، وَرَجُلاً كَالأَسَدِ -6-، قُوْلُهُ: (وَمَهْمَا) -7- أَصْلُهَا -8- مَا أَبْدِلَتِ الأَلِفُ الأُولَى هَاءً اخْتِصَارًا، ثُمَّ قَالَ:

-1- أ، ب، ج: إشراق. -5- أ، ب، ج، د، هـ:

-6- ب: كأنه. -2- ط: المجردة.

-3- ط: ما يلائم.

-8- ب: أصلها. -4- ط: استعين

-7- ط: مهما.

51- (وَرُبِّمَا قَدْ رَشَّحُواْ وَجَرَّدُوا وَالأَبْلَغُ التَرْشِيحُ وَهُوَ مَغْرَدُ) الْمُعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّجْرِيدِ وَالتَّرْشِيحِ - اللَّا يُأَنْ تُقْتَرَنَ الاَسْتِعَارَةُ بِمَا يُلاَئِمُ كُلاَّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: [الطويل] الاسْتِعَارَةُ بِمَا يُلاَئِمُ كُلاَّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: [الطويل] لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السِّلاَحِ مُقَدَّفٍ لَهُ لِبَدُ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلِم (142) فَذِكُرُ السِّلاَحِ تَجْرِيدٌ، لأَنَّهُ يُلاَئِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ، وَهُو الرَّجُلُ الشُّجَاعُ، وَذِكْرُ اللِّبَدِ جَمْعُ لِبْدَةٍ، وَهِي مَا تَلَبَّدَ مِنْ شَعَرِ الأَسَدِ عَلَى الشَّجَاعُ، وَذِكْرُ اللِّبَدِ جَمْعُ لِبْدَةٍ، وَهِي مَا تَلَبَّدَ مِنْ شَعَرِ الأَسَدِ عَلَى الشَّجَاعُ، وَذِكْرُ اللِّبَدِ جَمْعُ لِبْدَةٍ، وَهِي مَا تَلَبَّدَ مِنْ شَعَرِ الأَسَدِ عَلَى مَنْ الشَّجَاعُ، وَخِكْرُ اللَّبَدِ جَمْعُ لِبْدَةٍ، وَهِي مَا تَلَبَّدَ مِنْ شَعَرِ الأَسَدِ عَلَى مَنْ التَّجْرِيدِ مَعْوَى الأَسْدَ، إِلاَ أَنَّ الأَبْلَغَ [هُو] -2- التَّرْشِيحُ وَحْدَهُ، أَيْ مِنَ التَجْرِيدِ وَحْدَهُ، أَيْ مِنَ التَجْرِيدِ وَحْدَهُ وَمِنِ اجْتِمَاعِهِمَا [و] -3- مِنَ الإِطْلاقِ لاَشْتِمَالِهِ عَلَى تَحْقِيقِ وَحْدَهُ وَمِنِ اجْتِمَاعِهِمَا [و] -3- مِنَ الإِطْلاقِ لاَشْتِمَالِهِ عَلَى تَحْقِيقِ الْمُبْالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ. ثُمَّ قَالَ:

52-(وَرُبِّمَا النَّشْبِيهُ رُشَحَ كَمَا قِيلَ هِيَ الشَّمْسُ مَكَانُهَا السَّمَا) وَالْمَعْنَى -4- أَنَّهُمْ رَشَّحُواْ التَّشْبِيهَ أَيْضًا، أَيْ ذَكَرُواْ مَا يُنَاسِبُ وَالْمَعْنَى -4- أَنَّهُمْ رَشَّحُواْ التَّشْبِيهَ أَيْضًا، أَيْ ذَكَرُهُ الْعِصَامُ (143) الْمُشَبَّة بِهِ فِي التَّشْبِيهِ كَمَا رَشَّحُواْ الاسْتِعَارَةَ، ذَكَرَهُ الْعِصَامُ (143)، وَكَذَا/ الْمُجَازُ الْمُرْسَلُ، ثُمَّ مَثَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

(هي َ الشَّمْسُ ....الخ)-5-

-2- ساقطة من ط.

-1- ط: الترشيح والتجريد.

-4- ط: المعشى

-3- ساقطة من ب، ج، د

-5- بقوله كما قيل الخ.

(143) بل مشروحه السمرقندي (التعليق: 51).

<sup>(142)</sup> البيت لزهير بن أبي سلمى، انظر ديوانه: 108، ومعاهد التنصيص: 1831-187، ومعنى شاكي السلاح شائكه، أي شديده، ومقذف بوزن مكرم كثير القذف أي الرمي، اسم مفعول بمعنى فاعل، لأنه يرمي بنفسه للمهالك، والشاهد في اجتماع الترشيح والتجريد، ويحمل هذا المحمل البيت السابق في الترشيح: أتتني الشمس زائرة. (التعليق: 51).

وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ: [المتقارب]

هي الشَّمْسُ (144) مَسْكُنُهَا في السَّمَا فَعَزِّ الْفُوَّادَ عَزَاءً جَمِيلاً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْكَ النَّزُولا (145) فَلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْكَ النَّزُولا (145) إلاَّ أَنَّهُ أَبْدَلَ كَلِمَةَ (مَسْكَنُهَا)، بِقَوْلِهِ: (مَكَانَهَا)، وَحَذَفَ (في) إلاَّ أَنَّهُ أَبْدَلَ كَلِمَةَ (مَسْكَنُهَا)، بِقَوْلِهِ: (مَسْكَنُهَا في السَّمَا)، لأَنَّهُ مِمَّا يُلاَئِمُ لِلْوَزْنِ، وَالشَّاهِدُ في قَوْلِهِ: (مَسْكَنُهَا في السَّمَا)، لأَنَّهُ مِمَّا يُلاَئِمُ الْمُشَبَّةَ بِهِ، وَ[هُوَ الْجَارِيَّةُ، وَالْبَيْتَانِ الْمُشَبَّةَ بِهِ، وَ[هُوَ الْجَارِيَّةُ، وَالْبَيْتَانِ الْمُشَبَّةَ مِنَ الْمُتَقَارَبِ. / ثُمَّ قَالَ:

53 - (قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ لَفْظيَّة الْفُظيَّة الْفُطيَّة الْفُظيَّة الْفُظيَّة الْفُطيَّة الْفُطيَة الْفُطيَّة الْفُلْمِيِّة الْفُطِيَّة الْفُلْمِيِّة الْفُلْمِيِّة الْفُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْفُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيْلِمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيْلِمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيْلِمِيِّة الْمُلْمِيِّة الْمُلْمِيْلِمِيِّة الْمُلْمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِي

وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ لاَبُدَّ لَهَا مِنْ قَرِينَةٍ [ثُمَّ هِيَ تَارَةً تَكُونَ] -3- حَالِيَّةً نَحْوُ: لَقِيتُ أَسَدًا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْحَرْبِ فَمَجِيئَهُ مِنَ الْحَرْبِ حَامِلاً لِلسِّلاَحِ -4- قَرِينَةٌ عَلَى الاسْتِعَارَةِ/ وَ[تَارَة] -5- تَكُونُ لَفُظِيَّةً، ثُمَّ هِيَ قِسْمَانِ: مُفْرَدَةٌ نَحْوُ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي إِذَا لَمْ تَكُنْ فَطِينَةٌ عَيْرَهَا. وَمُتَعَدِّدَة -6- مَعَ الاسْتِقْلال نَحْوُ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي وَمُو قَوْل الشَّاعِرِ:/ وَيُعْطِي -7- أَوْ/ مَعَ عَدَمِهِ، وَهُو قَوْلُهُ: (أَوْ كَيْفِيَّةٌ) نَحْوُ قَوْل الشَّاعِرِ:/ [120] وَيُعْطِي -7- أَوْ/ مَعَ عَدَمِهِ، وَهُو قَوْلُهُ: (أَوْ كَيْفِيَّةٌ) نَحْوُ قَوْل الشَّاعِرِ:/

[الطويل]

<sup>-1-</sup> هـ: وهي. -5- ساقطة من ب.

<sup>-2-</sup> ساقطة من ط. -6- ط: أو متعددة.

<sup>-3-</sup> ساقطة من ب. -7- ط: يعطي ويرمي.

<sup>-4-</sup> ب، ج، ط: سيفه. -8- ج، د: ينكفي.

<sup>(144)</sup> تشبيه بليغ بحذف الأداة وليس باستعارة على الصحيح على مذهب الجمهور، ولذلك يتم الاستشهاد به (التعليق: 52).

<sup>(145)</sup> البيتان للعباس بن الأحنف. انظر الإيضاح: 436/1.

# وَصَاعِقَةٍ مِنْ نَصْلِهِ -١- تَنْكَفِي بِهَا

عَلَى أَرْوُأُسِ الأَقْرَانِ خَمْسُ سَحَائِبِ -2-(146)

فَإِنَّهُ اسْتَعَارَ السَّحَائِبَ لأَنَامِلِ الْمَمْدُوحِ مِنْ حَيْثُ عُمُومُ جُودِهِ وَعَطَائِهِ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ وَهِيَ نَنُزُولُ الصَّاعِقَةِ [منْ نَصْلِه]-3- عَلَى أَرْوُس الأَقْرَانِ بِتِلْكَ السَّحَائِبِ مَعَ ذِكْرِ عَدَدِهَا [الَّذِي هُو]-4- الْخَمْسُ، وَمَعْنَى تَنْكَفِي -5-: تَنْقَلِبُ، ثُمَّ قَالَ:

[14] ﴿ وَمُعْلُ ﴾ 54 (ثُلاَثَةٌ مِنَ الأَقْوَالِ فِي مَكْنِيَةٍ أَصَحُهَا لِلسَّلْفِ)

[و]-6- هَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ أَنْوَاعِ الاسْتِعَارَةِ وَهِيَ الْكِنَايَةُ، أَوْ الْمَكْنِيُّ عَنْهَا، وَأَفْرَدَهَا -7- لِكَثْرَةِ الآرَاءِ وَالأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِهَا. الْمَكْنِيُّ عَنْهَا، وَأَفْرَدَهَا -7- لِكَثْرَةِ الآرَاءِ وَالأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِهَا. وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ بِالْكِنَايَةِ فِيهَا أَقْوَالٌ تَلاَثَةً، [أَيُ اللَّهُ لَا الْأَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ

55-(لَفْظُ [قَد] -10- اسْتَعِيرَ لَكِنْ طُويَا بِذِكْرِ لاَزْمِهِ عَنْهُ اكْتَفْيَا) وَالْمَعْنَى أَنَّ الإِسْتِعَارَةَ عِنْدَ السَّلَفِ أَنْ تَسْتَعِيرَ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ بِهِ [لِلْمُشَبَّهِ كَمَا فِي التَّصْرِيحِيَّةِ، لَكِنْ هُنَا تَسْكُتُ عَنْ لَفْظِ

<sup>-1-</sup> ب: السحائب. -6- ط: أفرادها.

<sup>-2-</sup> زيادة من ط. -7- ساطقة من ب.

<sup>-3-</sup> زيادة من ط. -8- ب: بعض.

<sup>-4-</sup> ب، ج، د: ينكفي. -9- ساقطة من أ، ب، د، وإسقاطه يخل بالوزن.

<sup>-5-</sup> ساقطة من ط. -10- زيادة من ط.

<sup>(146)</sup> البيت للبحتري، وانظر التلخيص: 308.

الْمُشَبَّهِ بِهِ] - 1- وَ تَطُويهِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ لاَزِمِهِ وَرَدِيهِ فِهِ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ - 2- إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ أَ- 1- وَ تَطُوهِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ لاَزِمِهِ وَرَدِيهِ فِهِ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ - 3- إِلَى الْمُقْصِدُ و كَمَا هُو شَأْنُ الْكِفَايَةِ، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الْمُقَالِدِ الْمُكَالِكَ قَوْلُ أَبِي الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالِ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَالُ الْمُحَالِ الْمُحَالَ الْمُحَالِ الْمُحَالَ الْمُحَالُولُ الْمُحَالَ الْمُحَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ (148) اسْتَعَارَ -3- اسْمَ السَّبُعِ لِلْمَنِيَّةِ، لَكِنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الأَظْفَارِ، وَبِهَذَا يُشْعِرُ كَلاَمُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ فِي قَوْلِهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الأَظْفَارِ، وَبِهَذَا يُشْعِرُ كَلاَمُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ إِلهَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلهَ اللَّهُ إِلَى الْقَوْلِ التَّانِي اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ ال

# 56- وَهْيَ لَدَى يُوسَفَ أَنْ تُسْتَعْمِلاَ

لَفْظ الْمُشَبَّه [لما قد -4] ماثلا)

57-بالإدِّعَاءِ لاَ عَلَى الْحَقِيقَةِ

[و]-5-[الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ بِالْكِنَايَةِ عِنْدَ السَّكَّاكِيِّ أَنْ تُطْلِقَ الْمُشَبَّةِ عَلَى الْمُشَبَّةِ بِهِ ادِّعَاءً لاَ حَقِيقَةً، بِمَعْنَى أَنَّكَ تَقْتَصِرُ عَلَى الْمُشَبَّةِ بِهِ ادِّعَاءً لاَ حَقِيقَةً، بِمَعْنَى أَنَّكَ تَقْتَصِرُ عَلَى

-1- ط: لتنتقل عنه. -4- ساقطة من ط.

-2- استعير. -5- ساقطة من ط.

-3- أ، ب، ج، د، هـ: لأنه.

<sup>(147)</sup> خويلد بن خالد بن محرث بن مضر... مات أبو ذؤيب في طريق إفريقية... كان أسجر العينين جاحظهما، قصيرا أحمر، والسجرة: حمرة في بياض. شرح أشعار الهذليين: 4/1.

<sup>(148)</sup> شرح ديوان الهذليين: 8/1.

<sup>(149)</sup> الرعد: 26.

الْمُشَبِّهِ وَتُريدُ الْمُشَبَّهَ بِهِ، عَكْسَ التَّصْرِيحِيَّةِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: (وَإِذَا الْمَنيَّةُ... الخ) هُوَ السَّبُعُ بِادِّعَاءِ السَّبُعِيَّةِ لَهَا وَإِنْكَارِ [54] أَنْ يَكُونَ شَيئًا غَيْرَ السَّبُعِ بِقَرِينَةِ إِضَافَة الأَظْفَارِ/ إِلَيْهَا الَّتِي هِيَ مِنْ خَوَاصِّ السَّبُعِ. [فَقَدْ ذَكَرَ الْمُشَبَّهَ وَهُوَ الْمَنيَّةُ وَأَرَادَ الْمُشَبَّهَ بِهِ وَهُوَ السَّبُعُ]. - ا-لَكِنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضِعَ لَهُ حَقِيقَةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيَّةِ هُوَ الْمَوْتُ لاَ غَيْرَ. وَالاسْتِعَارَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لأَنَّهُ فَسَّرَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ بأَنْ يَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَيْ التَّشْبِيهِ وَيُرَادُ بِهِ الطَّرَفُ الآخَرُ، وَإِضَافَةُ نَحْوِ الأَظْفَارِ قَرِينَةٌ(150). قَالَ صَاحِبُ الْمُطَوَّلِ (151): وَهَذَا اعْتِرَاضٌ صَحِيحٌ مُتَّجِهٌ، وَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَجْوِبَةً، وَيُوسُفُ فِي كَلاَمِهِ هُوَ أَبُو يَعْقُوبَ [يُوسُف]-2-السَّكَّاكِيُّ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ. وَذَكَرَ السَّعْدُ أَنَّهُ كَانَ أَصَمَّ لاَ يَسْمَعُ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُشَبِّهِ بِهِ الَّذِي قَدْ مَا تَلَهُ -3- الْمُشَبَّهُ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ بقَوْلِهِ -4-:

-1- زيادة من ط. -3- ط: فقال.

-2- د: ماثل. -4- ساقطة من ب.

(150) مفتاح العلوم: 378.

را 151) سعد الدين التفتازاني من أئمة العربية والبيان والمنطق، من أهم شراح مفتاح العلوم للسكاكي، وله مصنفات عديدة، توفي سنة 793هـ بسمرقند. بغية الوعاة: 391، الدر الكامنة: 350/4.

(152) أبو عمرو عثمان الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، كان كرديا... وانتقل إلى دمشق، ودرس بجامعها في زاوية المالكية... وكان الأغلب عليه علم الرواية، ثم انتقل إلى الاسكندرية للإقامة بها، فلم تطل مدته هناك. توفي سنة 646هـ. وفيات الأعيان: 248/3-250.

وصاحب التلخيص ذو طريقة 58- تَشْبِيهُكَ النَّذِي بِنَفْسِ أَضْمِرَا فَمَا عَدَا مُشْبِهَا مَا ذَكَرَا 59- بَلْ دَلُ لِلشَّبِهِ بِالرَّدِيفِ)

الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ (153) عِنْدَ صَاحِبِ التَّلْحِيصِ، هِيَ أَنَّ تُشَبِّهُ [51] شَيْئًا بِشَيْءٍ تَشْبِيهًا مُضْمَرًا فِي النَّفْسِ، / وَتَحْذِفَ سَائِرَ الأَرْكَانِ مَا عَدَا الْمُشَبَّةِ. وَتَرْمُزُ لِذَلِكَ التَّشْبِيهِ الْمُضْمَرِ فِي النَّفْسِ بِإِضَافَةِ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّةِ بِهِ لِذَلِكَ التَّشْبِيهِ الْمُذْكُورِ، وَهُو قَوْلُهُ: (بَلْ دَلَّ مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّةِ بِهِ لِذَلِكَ الْمُشَبَّةِ الْمُذْكُورِ، وَهُو قَوْلُهُ: (بَلْ دَلَّ لِلتَّشْبِيةِ بِالرَّدِيفِ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ حِسًّا أَوْ عَقْلاً لِلتَّشْبِيةِ بِالرَّدِيفِ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ حِسًّا أَوْ عَقْلاً يَحْرِي عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الأَمْرِ (154). وَحِينَئِذِ يُسَمَّى التَّشْبِيةُ اسْتِعَارَةً يَعْرِي بَالْكَنَايَةِ، وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ الأَمْرِ الْمَرْمُوزِ بِهِ [اسْتِعَارَة] -ا-تَحْيِيلِيَّةٌ. مِثَالُ وَلِكَ الْمُولِ الْمُزْمُوزِ بِهِ [اسْتِعَارَة] -ا-تَحْيِيلِيَّةٌ. مِثَالُ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّم:

[24] شُبّهَتِ الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَ الْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ الْمَاعِةِ الْمَنِيَّةُ فِي اغْتِيَالِ النَّفُوسِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيق الْبَيْنَ نَفَاع وَلا ضَرَّارٍ (155) تَشْبِيهًا مُضْمَرًا فِي النَّفْسِ بِالسَّبُعِ. ثُمَّ حُذِف مَا عَدَا الْمُشَبَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنِيَّةُ، فَأَتْبِتَ لَهَا الْأَظْفَارُ الَّتِي لاَ يَكُمُلُ ذَلِكَ الْمُشَبَّهِ اللَّذِي هُوَ الْمَنِيَّةُ، فَأَتْبِتَ لَهَا الْأَظْفَارُ الَّتِي لاَ يَكُمُلُ ذَلِكَ الْمُشَالِعَةِ فِي التَّشْبِيهِ، وَقَوْلُهُمْ الاغْتِيَالُ فِي السَّبُعِ بِدُونِهَا تَحْقِيقًا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ، وَقَوْلُهُمْ مُضْمَرًا فِي النَّشْبِيهِ، وَقَوْلُهُمْ مُضْمَرًا فِي النَّشْبِيهِ، وَقَوْلُهُمْ مُضْمَرًا حَدُ فِي النَّشْبِيهِ، وَقَوْلُهُمْ مُضْمَرًا حَدُ فِي النَّشْبِيهِ، أَيْ نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ نَفْسِ اللَّفْظِ. ثُمَّ قَالَ:

-1- أ، ج، د، هـ: مضمر. -2- ط: ما تحتمل.

<sup>(153)</sup> أي المكنية المتحدث عنها.

<sup>(154)</sup> أي اللازم للمشبه به (التعليق: 55).

<sup>(155)</sup> انظر تفصيل ذلك من الصفحة 324 إلى 327 من التلخيص.

# ..... ذَاتُ احْتِمَالَيْنِ مِنَ اللَّطِيفِ

أَيْ مِنْ لَطِيفِ الاسْتِعَارَةِ وَحُسْنِهَا مَا يَحْتَمِلُ -١- الْكِنَايَةَ وَالتَّصْرِيحِيَّةَ كَقَوْل ِزُهَيْرٍ: [الطويل]

صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَر

بَاطِلُهُ وَعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصَّبَا وَرَوَاحِلُهُ (156)

أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَا كَانَ يَرْتَكِبُهُ زَمَنَ الْمَحْبَةِ مِنْ الْجَهْلِ [122] وَالْغَيِّ، وَأَعْرَضَ عَنْ مُعَاوَدَتِهِ، / فَبَطَلَتْ آلَةُ مَا كَانَ يَرْتَكِبُهُ، فَشَبَهُ الْوَظَرُ الصَّبَا بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمَسِيرِ كَالْحَجِّ وَالتَّجَارَةِ، مَضَى مِنْهَا الْوَظَرُ الصَّبَا بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمَسِيرِ كَالْحَجِّ وَالتَّجَارَةِ، مَضَى مِنْهَا الْوَظَرُ الصَّبَا بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمَسِيرِ كَالْحَجِّ وَالتَّجَارَةِ، مَضَى مِنْهَا الْوَظَرُ التَّامُّ، وَرُكُوبُ / الْمَسَالِكِ الصَّعْبَةِ غَيْرَ مُبَالٍ بِمَهْلَكَةٍ وَلاَ مُحْتَرِزِ عَنْ مَعْرَكَةٍ، فَيَكُونَ ذَلِكَ اسْتِعَارَةً بِالْكَنِايَةِ، فَأَتْبَتَ-3- الأَفْرَاسَ وَالرَّوَاحِلَ مَعْرَكَةٍ، فَيَكُونَ ذَلِكَ اسْتِعَارَةً بِالْكَنِيَايَةِ، فَأَتْبَتَ-3- الأَفْرَاسَ وَالرَّوَاحِلَ مَعْرَكَةٍ، فَيكُونَ ذَلِكَ اسْتِعَارَةً بِالْكَنِيَةِ، فَأَتْبَتَ-3- الأَفْرَاسَ وَالرَّوَاحِلَ اللَّيْ بِهَا قِوَامُ [جِهَة] الْمَسِيرِ وَالسَّفَرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالأَفْرَاسِ وَالسَّفَرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالأَفْرَاسِ وَشَهَوَاتِهَا وَالْقُوى الْحَاصِلَةَ لَهَا فِي النَّيْ وَاحِل دَوَاعِيَ النَّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا وَالْقُوى الْحَاصِلَةَ لَهَا فِي النَّهُ وَاحِلَ دَوَاعِيَ النَّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا وَالْقُوى الْحَاصِلَةَ لَهَا فِي السَّيْعَاءِ اللَّذَاتِ، فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً تَحْقِيقِيَّةً، لِتَحَقُّقِ مَعْنَاهَا عَقُلا(157) السَّيَابَ البَّاعِ الْغَيِّ وَاللَّهُ السَّكُر، وَقُولُهُ (صَحَا أَيْ السَّيْءِ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ. ثُمَّ قَالَ: الْقُصَرَ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ. ثُمَّ قَالَ:

-2- ط: فأثبتت -5- أ، ب، ج، د، هـ: بمصرح،

-3- ط: نقلا وحسا.

<sup>-1-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: آلاتها. -4- زيادة من ط.

<sup>(156)</sup> الديوان: 124، أسرار البلاغة: 33، معاهد التنصيص: 195/1.

<sup>(157)</sup> أي إذا أراد الدواعي، وهي أمور معنوية، و لم يبينها كما بين ما بعدها لأن الكلام فيها (التعليق: 57).

<sup>(158)</sup> أي الاستعارة بجامع الامتناع من العبث (التعليق: 57).

#### 60- (وَمِنْ لطيفِهَا الَّتِي قَدْ جَمعًا

بِهَا بِالْمُصَرِّحِ - أَ- ومَكْنِيٌ مَعَا)

أَيْ وَمِنْ لَطِيفِ الاسْتِعَارَةِ أَيْضًا مَا اجْتَمَعَ فِيهَا التَّصْريحِيَّةُ وَالْمَكْنِيَّةُ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ ﴾ (159), فَلِبَاسُ الْجُوعِ فِيهِ اسْتِعَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَصْريحِيَّةٌ وَهِيَ -2- أَنَّهُ شَبَّهَ حالَ الإِنْسَانِ، أَيْ مَا غَشِيَهُ عِنْدَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مَعَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ بِاللِّبَاسِ بِجَامِعِ الاشْتِغَالِ، وَذِكْرُ الذَّوْقِ تَحْرِيد. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ فَكَسَاهَا مَعَ أَنَّهُ تَرْشِيحٌ، وَ[هُوَ أَبْلَغُ مِنَ التَّجْرِيد] ٥٠٠، [57] الْجَوَابُ أَنَّ الإِدْرَاكَ بِالذُّوقِ/ يَسْتَلْزِمُ الإِدْرَاكَ بِاللَّمْسِ مِنْ غَيْر عَكْس، فَكَانَ فِي الإِذَاقَةِ إِشْعَارٌ بشِدَّةِ الإِصَابَةِ بخِلاَف الْكِسْوَةِ، [23] وَإِنَّمَا لَمْ يَقُل / [أَيْضًا]-4- طَعَامَ الْجُوعُ الَّذِي هُوَ أَنْسَبُ بِالإِذَاقَةِ، جَوَابُهُ أَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ بِهِ لَفَاتَ مَا يُفِيدُهُ لَفْظُ اللِّبَاسُ مِنْ بَيَانِ أَنَّ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ عَمَّ جَمِيعَ الْبَدَنِ عُمُومَ اللِّبَاسِ، وَالْأَخُرَى مَكْنِيَّةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ شَبَّهَ مَا يُدْرَكُ مِنْ أَثَر الضُّرِّ وَالأَلَم، بِمَا يُدْرَكُ مِنْ طُعْم -5- الْمُرِّ، [16] وَاتَّسَعَ -6- حَتَّى أَوْقَعَ عَلَيْهِ/ الإِذَاقَةَ، كَذَا فِي «الْكَشَّافِ»(160)، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الإِذَاقَةُ بِمَنْزِلَةِ الأَظْفَارِ لِلْمَنِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ:

<sup>-4-</sup> ب، د: الطعم.

<sup>-1-</sup> ط: وهو.

<sup>-5-</sup> ط: والشبع.

<sup>-2-</sup> زيادة من ط.

<sup>-6-</sup> ساقطة من ب

<sup>-3-</sup> ساقطة من ط.

<sup>(159)</sup> النحل: 112.

<sup>(160)</sup> الكشاف جار الله الزنخسري: 498/2.

# 61- (وَمْنِ لَطِيفِهَا الَّتِي تَعَدَّدَتْ بِقَدْرِهِ لَوَازِمُ قَدْ أَوْرَدَتْ)

أَيْ وَمِنْ لَطِيفِ الاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ -ا-، أَيْضًا مَا تَعَدَّدَتْ فِيهَا اللَّوَازِمُ بِقَدْرِ تَعَدُّدِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، بِمَعْنَى أَنَّكَ تُشَبِّهُ شَيْنًا وَاحِدًا بِشَيْنَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ، وَتَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدِبِلاَزِمِهِ، مِثَالُ الأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى أَوْ أَشْيَاءَ، وَتَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدِبِلاَزِمِهِ، مِثَالُ الأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى الْمُنْصُوبُ فِيهِ الْمُنْعُوبُ فَيهِ الْمُنْعَلِيمِ النَّارِ أَيْضًا فَأَثْبِتَ لَهُمْ لاَزِمُهَا لاَرْمُهَا اللهُ فَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمِثَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمِثَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمِثَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمِثَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمِثَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، وَمُؤَالُ النَّانِي: أَضَاءَ اللَّهُ قَلْبَكَ بِعِلْم يَتَفَجَّرُ شَرْحُ نَفْسِكَ فِي رِيَاضِهِ، النَّورِ، فَأَنْبِتَ لَهُ الإِضَاءَةُهُ مُ وَاللَّيْونِ وَالرَّيَاحِينِ، فَأَنْبِتَ لَهُ -2-السَّرْحُ وَالرِّيَاضَ، فَهَذِهِ -3-أُمُورٌ ثَلاَئَةٌ. ثُمَّ قَالَ:

# 62 (وَمِنْ لَطِيفِهَا الَّتِي تَسْتلْزِمُ

أَخْرَى وَلاَزمٌ لِذَاكَ -4- مُفْهِمُ)

أَيْ [و]-5-مِنْ لَطِيفِ الاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ أَيْضًا الَّتِي تَسْتَلْزِمُ اسْتِعَارَةً أَخْرَى، بِمَعْنَى أَنَّ التَّشْبِيهِ بِشَيْءٍ يَجُرُّ إِلَى تَشْبِيهِ آخَرَ، فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً أُخْرَى، بِمَعْنَى أَنَّ التَّشْبِيهِ بِشَيْءٍ يَجُرُّ إِلَى تَشْبِيهِ آخَرَ، فَتَكُونُ

(161) الأنبياء: 15.

<sup>-1-</sup> ساقطة من ب. -4- أ، ب، ج، د، هـ: لذلك.

<sup>-2-</sup> ب، ج، د: لهم. -5- زيادة من ط.

<sup>-3-</sup> ب، ج، د: فهي.

اسْتِعَارَةً، وَقَرِينَةُ الْجَمِيعِ- ١- وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَلاَزِمٌ لِذَاكَ مُفْهِمُ). وَلاَ فَرْقَ فِي هَذَا النَّوْعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ وَاحِدًا أَوِ اتْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

[123] -63 (سِيَّانُ جِئْتَ هَاهُنَا بِعَدَدٍ/ مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ أَمْ بِوَاحِدٍ) مِثَالُ الأَوَّلِ: حَاضَتِ السَّمُرَةُ، شَبَّهَ السَّمُرَة (162) بِالْمَرْأَةِ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ يَسْتَلْزِمُ تَشْبِيهَ مَا يَتَخَرَّجُ -2- مِنْهَا، أَيْ [مِنَ] -3-السَّمُرَةِ التَّشْبِيهُ يَسْتَلْزِمُ تَشْبِيهَ مَا يَتَخَرَّجُ -2- مِنْهَا، أَيْ [مِنَ] -3-السَّمُرَةِ التَّشْبِيهُ يَسْتَلْزِمُ تَشْبِيهَ مَا يَتَخَرَّجُ مُ-2-مِنْهَا، أَيْ [مِنَ] -3-السَّمُرَةِ التَّانِي قَوْلُ التَّانِي قَوْلُ الشَّاعِرِ:

#### [البسيط]

نُقْرِيهِمْ لَهُذَمِيًاتِ نَقُدُ بِهَا -4- مَا كَانَ خَاطَ عَلَيْهِمْ كُلَّ زَرَّادِ (163)/ شُبِّهُواْ بِالضُّيُوفِ، وَهَذَا التَّشْبِيهِ يَسْتَلْزِمُ [تَشْبِيه]-5- لِلْهَذْمِيَّاتِ، أَيْ-6- الطَّعَنَاتِ بِالطَّعَامِ الَّذِي يُقَدَّم لِلضَّيْفِ. ]فَقَدْ صَرَّحَ بِالْمُشَبَّهَيْنِ مَعًا، بِخِلاَفِ حَاضَتِ السَّمُرَةُ. وَلَفْظُ (نُقْرِيهِمْ) مِنَ الْقِرَى: مَا يُقَدَّمُ لِلضَّيْفِ قَرِينَةُ / الْجَمِيع، وَمِثَالُ التَّالِثِ قَوْلُ الشَّاعِر:

#### [مجزوء الكامل]

-1- بو: الجمع. -4- د: نقريها. -2- ط: يخرج. -5- زيادة من ط. -3- ساقطة من ط. -6- ج: في.

(162) من شجر الطلح (اللسان: سمر).

<sup>(163)</sup> البيت للقطامي... والشاهد في نقر بهم، فإنه يستلزم استعارة اللهذميات للقرى واللهذميات منسوبة إلى لهذم بوزن جعفر وزبرج وهو الرمح القاطع ونقد نقطع ما كان خاط، أي سبح عليهم كل زراد صانع الزرد (التعليق: 59).

### نتِجَ الرَّبيعُ مَحَاسِنًا أَلْقَحْنَهَا غُرُّ السَّحَائِبِ (164)

فَشَبَّهَ الرَّبِيعَ بِالأُنْثَى الْوَالِدَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْمُشَبَّهِ [أَيْضًا] -1-، وَشُبِّهَتِ الْمُحَاسِنُ بِالأَوْلاَدِ، وَشَبَّهَ السَّحَائبَ الْغرَ بِالْفُحُولِ -2-، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ -3- الْمُشَبَّهِ. فَهِيَ ثَلاَثُ -4- اسْتِعَارَاتِ بِالْفُحُولِ -2-، دَلَّ عَلَى إِلاَزِمِ وَاحِدٍ وَهُوَ النِّتَاجُ.

وَأَمَّا الإِلْقَاحُ الَّذِي هُوَ الإِحْبَالُ -6-، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. [ثُمَّ قَال]:

(فَصْلٌ) 64- وَأَمَّا ذَاتُ تَخْيِيلٍ فَمَا هِيَ مَجَازٌ عِثْدَ جُلِّ الْعُلَمَا)

الاسْتِعَارَةُ التَّخْيِيلِيَّةُ مِنْهَا قَوْلاَنِ: أَحَدَهُمَا -7- لِلسَّلَفِ. وَالْقَزْوِينِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَعَرَّضَ لَهُ هَاهُنَا -8-. وَالثَّانِي لِلسَّكَّاكِي يَأْتِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَهُوَ الَّذِي تَعَرَّضَ لَهُ هَاهُنَا -8-. وَالثَّانِي لِلسَّكَّاكِي يَأْتِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ [60] اللَّهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ التَّخْيِيلِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ، وَكَذَا الْقَزْوِينِيُّ. وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمَخَارِ الْمُنْ قَبِيلِ السَّلَفِ، وَكَذَا الْقَزْوينِيُّ. وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ قَبِيلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### 5- ساقطة من ط.

<sup>-1-</sup> زيادة من ط. -6- ب: الاحمال، ط: الإلقاح هو الإحبال.

<sup>-3-</sup> ب: ذكل. -8- ط: هنا.

<sup>-4-</sup> ب: ثلاثة. -9- ط: وإذا المنية الخ.

<sup>(164) ...</sup> قائله لم يعرف، ونتج بالبناء للمفعول لزوما، وهو الأفصح. والربيع: المراد به زمنه فاعل، وغر السحائب جمع غراء، أي بيضاء، والشاهد في نتج كما بين الشارح. (التعليق: 60).

لَيْسَ هُوَ لَهُ، وَفِيهِ تَعْرِيضٌ، فَالسَّكَّاكِيُّ الَّذِي جَعَلَهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ (165)، وَسَيُصَرِّحُ بِهِ قَرِيبًا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَفْسِيرهِا عَلَى مَذْهَبِ الْأَكْثَرِ بِقَوْلِهِ:

65- (بَلْ فِعْلُ مَنْ نَطَقَ أَيْ إِثْبَاتَ مَا يَخُصُ شَيْتًا لِسِوَاهُ فَاعْلَمَا) الْمُعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ عِنْدَهُمْ هُوَ إِنْبَاتُ مَا يَخُصُّ الْمُشَبَّة بِهِ وَسَوَاهُ لِلْمُشَبَّة بِه فَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى لاَزِمِ الْمُشَبَّة بِه وَشَيْئًا هُوَ الْمُشَبَّة بِه وَسِوَاهُ لِلْمُشَبَّة وَ فَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى لاَزِمِ الْمُشَبَّة بِه وَشَيْئًا هُوَ الْمُشَبَّة بِه وَسُواهُ هُو الْمُشَبَّة مِثَالُ ذَلِكَ: (وَإِذَا الْمُنيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا) -1-، الْكَلاَمُ فِي هُو الْمُشَبَّة بِه اللَّذِي هُو السَّبُع . نَفْسِ الأَظْفَارِ فَهُو تَحْييلٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه الَّذِي هُو السَّبُع . نَفْسِ الأَظْفَارِ فَهُو تَحْييلٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه الَّذِي هُو السَّبُع . اللَّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه اللَّذِي هُو السَّبُع . اللَّهُ مَنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه اللَّذِي هُو السَّبُع . اللَّهُ مَنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه اللَّذِي هُو السَّبُع . اللَّهُ مَنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّة بِه اللَّذِي هُو الْمَنْ إِلَى الْقَصُولِ النَّانِي السَّلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَعِلْ الْمُتَكَلِّمِ . ثُمَ الْمُشَارَ إِلَى الْقَصُولِ النَّانِي السَّكَاكِي بقَوْلِه :

66- وَيُوسُفُ اسْتِعَارَةً قَدْ جَعَلَهُ قَدْ صَرَّحَتْ ....

(165) التلخيص : 334 ، مفتاح العلوم : 401 . (166) أي فضيل به أن المشبه من جنس المشبه به ، ولذلك سميت تخييليه (التعليق : 61) .

<sup>-1-</sup> ط: وإذا المنية الخ.

<sup>-2-</sup> ط: فقد أثبت.

67 لينس مُحَقَّقًا بِخَارِجٍ وَلا عَقْلٍ وَلَكِنَّهُ فَرْضًا خَيِّلاً)

[و]-3-الْمَعْنَى أَنَّ ]الاسْتِعَارَةَ -4-[التَّخْيِيلِيَّةَ عِنْدَ السَّكَّاكِي هِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ غَيْرَ مُحَقَّق لاَ حِسًّا وَلاَ عَقْلاً، بَلْ صُورَةٌ وَهُمِيَّةٌ مَحْضَةٌ لاَ يَشُوبُهَا/ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيقِ مُطْلَقًا، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَحْضَةٌ لاَ يَشُوبُهَا/ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيقِ مُطْلَقًا، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ اسْتِعَارَةً تَصْرِيحِيَّةً غَيْرَ تَحْقِيقِيَّةٍ؛ لأَنَّ التَّصْرِيحِيَّةَ عِنْدَهُ تَنْقَسِمُ إلَى تَحْقيقِيَّةٍ وَتَحْيِيلِيَّةٍ (168)، وَعِنْدَ غَيْرِهِ التَّصْرِيحِيَّةُ وَالتَّحْقيقِيَّةً وَالتَّعْرَةِ النَّاظِمُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

68-(كَمَنْ يُشَبِّهُ شُعُوبنا بِالأَسَدْ فَالْوَهْمُ يَفْرِضُ لَهَا ظُفْرًا أَوْ يَدْ) الْمُرَادُ بِشُعُوبٍ الْمَوتُ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْل ِالشَّاعِرِ:

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ -6-

[و]-7-الشَّاهِدُ في لَفْظِ الأَظْفَارِ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ لَمَّا شَبَّهَ الْمَنِيَّةَ بِالسَّبُعِ فِي الاَغْتِيَالِ، أَخَذَ الْوَهْمُ فِي تَصْوِيرِهَا -8- بِصُورَةِ السَّبُعِ وَاخْتِرَاعِ فِي الاَغْتِيَالِ، أَخَذَ الْوَهْمُ فِي تَصْوِيرِهَا -8- بِصُورَةِ السَّبُعِ وَاخْتِرَاعِ لَوَازِمِهِ [لَهَا]-9-، فَاخْتَرَعَ لَهَا صُورَةَ الأَظْفَارِ الْمُحَقَّقَةِ، ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَى

<sup>-1-</sup> ساقطة من ح. -6- ط: وإذا المنية... الخ.

<sup>-2-</sup> زيادة من ط. -7- ساقطة من ج، ط.

<sup>-3-</sup> ساقطة من ط. -8- ط: تصورها.

<sup>-4-</sup> زيادة من د. -9- ساقطة من ب.

<sup>-5-</sup> ساقطة من أ.

<sup>(167)</sup> مفتاح العلوم: 373.

<sup>(168)</sup> المصدر نفسه: 373.

هَذِهِ الصُّورَةِ الذِّهْنِيَّةِ لَفْظَ الأَظْفَارِ، فَتَكُونُ اسْتِعَارَةً تَصْرِيحِيَّةً؛ لأَنَّهُ طَلَّقَ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ وَهُوَ الأَظْفَارُ الْمُحَقَّقَةُ عَلَى الْمُشَبَّهِ وَهُوَ -1- طَلَّقَ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ وَهُوَ -1- الصُّورَةُ الْوَهْمِيَّةُ، وَالْقَرِينَةُ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمَنِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ:

69 (وَذَاتُ تَخْيِيلِ مَعَ الْمَكْنِيَّةِ تَلاَزُمَا مَعَا لَدَى طَائِفَةِ)

[و]-2-الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ التَّخْيِيلِيَّةَ مَعَ الْمَكْنِيَّةِ مُتَلاَزِمَتَانِ فِي الْكَلاَمِ لاَ تَتَحَقَّقُ إِحْدَاهُمَا -3- بِدُونِ الأُخْرَى؛ لأَنَّ التَّخْييلِيَّةَ يَجِبُ أَنْ التَّخْييلِيَّةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَرِينَتُهَا التَّخْييلِيَّةَ تَكُونَ قَرِينَتُهَا التَّخْييلِيَّةَ لَكُونَ قَرِينَتُهَا التَّخْيلِيَّةَ الْكَانِ، وَمَنْهُمْ الْقَنْ وِ الْمَكْنِيَّةِ إِمْنَ اللَّهُ عَنْهُ ] -4- عُلَمَاءِ الْبَيَانِ، وَمِنْهُمْ الْقَنْ وِ ينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (169)، ثُمَّ قَالَ [رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ]-5-:

70 (وَيُوسُفُ جَوَّزَ أَنْ تَنْفَرِدَا كُلُّ عَن  $^{-6}$  الأُحْرَى/ ......

وَالْمَعْنَى أَنَّ السَّكَّاكِي جَوَّزَ أَنْ تَنْفَرِدَ كُلُّ عَنِ -7- الأُخْرَى قَائِلاً: [18] لاَ لُزُومَ بَيْنَهُمَا أَصْلاً/ بَلْ تُوجَدُ التَّخْيِيلِيَّةُ بِدُونِهَا (170)، كَمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ (170): أَظْفَارُ الْمَنِيَّةِ الشَّبِيهَةُ بِالسَّبُعِ عُلِّقَتْ بِفُلاَنٍ، قَالَ قَوْلِهِ (171): أَظْفَارُ الْمَنِيَّةِ الشَّبِيهَةُ بِالسَّبُعِ عُلِّقَتْ بِفُلاَنٍ، قَالَ الْمُعَانِ، قَالَ الْقَزْوينِي (172)، وَهُوَ بَعِيدٌ لاَ يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ فِي كَلاَمِ الْبُلَغَاءِ،

<sup>-1-</sup> أ، ب، ج، د، هـ: وهي. -5- ساقطة من ب.

<sup>-2-</sup> زيادة من ط. -6- ط: من.

<sup>-3-</sup> د: لإحديهما. -7- ط: من.

<sup>-4-</sup> زيادة من ط.

<sup>(169)</sup> التلخيص: 334.

<sup>(170)</sup> نفسه: 334.

<sup>(171)</sup> أي السكاكي أيضا (التعليق: 63).

<sup>(172)</sup> التُلخيص: 333.

[26] [25] وَهِيَ (173) تُوجَدُ بِدُونِ التَّحْيِيلِيَّةِ، / كَمَا صَرَّحَ بِهِ (174) فِي الْمَجَازِ / الْعَقْلِيِّ، حَيْثُ قَالَ: إِنَّ قَرِينَةَ الْمُكَنَّى عَنْهَا، إِمَّا أَمْرٌ مُقَدَّرٌ وَهْمِيٌّ كَالأَظْفَارِ فِي أَظْفَارِ الْمُنيَّةِ. وَكَنَطَقَتْ -1- فِي (نَطَقَتِ الْحَالُ كَالأَظْفَارِ فِي أَظْفَارِ الْمُنيَّةِ. وَكَنَطَقَتْ -1- فِي (نَطَقَتِ الْحَالُ وَالِكَذَا]) -2-، أَوْ أَمْرٌ مُحقَّقٌ كَالإِبْبَاتِ فِي قَوْلِهِ: أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ، وَهَزَمَ الأَمِيرُ الْجُنْدَ -3-، لَكِنْ إِذَا تَأَمَّلْتَ تَجِدِ الْخِلاَفِ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّخْيِيلِيَّةِ، هَلْ يَسْتَلْزِمُ الْمُكَنَّى عَنْهَا؟ فَعِنْدَ السَّكَّاكِي لاَ (175). وَأَمَّا النَّهْرَادُ الْمُكَنَّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، فَهُو وَارِدٌ. وَقَالَ بِهِ صَاحِبُ الْفُرَادُ الْمُكَنِّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، فَهُو وَارِدٌ. وَقَالَ بِهِ صَاحِبُ الْفُرَادُ الْمُكَنِّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةٍ، فَهُو وَارِدٌ. وَقَالَ بِهِ صَاحِبُ النَّهْرَادُ الْمُكَثِّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، فَهُو وَارِدٌ. وَقَالَ بِهِ صَاحِبُ النَّهْرَادُ الْمُكَثِّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ، فَهُو وَارِدٌ. وَقَالَ بِهِ صَاحِبُ النَّهُ وَهُو الْمُكَنِّى عَنْهَا عَنِ التَّخْيِيلِيَّةِ بِلاَ عَكْسُ، وَهُو الْمُشَافِ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَنْفُولُونَ عَهْدَ اللَّهِ. ﴿ (177). وَبَقِي قَوْلُ الْمَكْنِيَةِ بِلاَ عَنْ التَّلْاثَةِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُولُ الْمُقْولِةِ وَعَلْ النَّلَاثَةِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَالِهُ النَّلَاثُونَ وَالْمُ النَّلُولُةِ وَحَدِ

..... وَبِعَضٌ أَفْرَدَا)

71-(ذَاتُ الْكِنَايَةِ عَنِ الأُحْرَى بِلاَ عَكْسٍ وَذَا مُحْتَارُ قَوْمِ نُبَلاً) مِثَالُهُ: ﴿ وَالنَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ (178)، نَفْيُ (عَهْدِ اللَّهِ) مِثَالُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ (178)، نَفْيُ (عَهْدِ اللَّهِ) اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ، لأَنَّهُ شُبِّهَ -6- بِالْحَبْلِ الْوَثِيقِ بِدَلِيلِ النَّقْضِ الَّذِي (

<sup>-1-</sup> ط: ونطقت. -2- ساقطة من ب، ج، هـ، ط. -3- هـ: الجيش

<sup>-4-</sup> الكناية. -5- وإليه أشار بقوله. -6- أ، ب، ج، د، هـ: شبه به.

<sup>(173)</sup> أي المكنية (التعليق: 63).

<sup>(174)</sup> أي السكاكي أيضا. (التعليق: 63).

<sup>(175)</sup> مفتاح العلوم: 396.

<sup>(176)</sup> البقرة: 26. الرعد: 26. الكشاف: 1-90.

<sup>(177</sup> أي عند الزمخشري والسمرقندي والسيد، وتبعهم الناظم حيث عبر بكونهم قوما نبلاء أي عقلاء (التعليق: 64).

<sup>(178)</sup> البقرة: 26. الرعد: 26.

هُوَ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ تَحْقِيقِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ فِي الْفِعْلِ لِإِبْطَالِ الْعَهْدِ، لاَ تَحْيِيلِيَّةٌ، كَذَا فِي ((الْكَشَّافِ)((179)). وَمِنْهُ: ﴿ إِبْلَكِنَايَةِ، وَفِي الْلَعِي الْمَاءِ السَّتِعَارَةٌ [بِالْكِنَايَةِ، وَفِي ابْلَعِي الْمَاءِ السَّتِعَارَةٌ [بِالْكِنَايَةِ، وَفِي الْلَعِي الْمَاءِ فِي الْمُؤْرِ الْمَاءِ فِي الْمُفْرَدِ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ فِي الْمُفْرَدِ الْمَاءِ فِي الْمُفْرَدِ الْمَاءِ فِي الْمُفْرَدِ فِي الْمُفْرَدِ الْمُرَعِّةِ فِي الْمُحَازِ فِي الْمُفْرَدِ الْمُرَعَ فِي الْمُفَرَدِ الْمُرَعَ فِي الْمُفَرِدِ الْمُرَعَ فِي الْمُفَرَدِ الْمُرَعَ فِي الْمُفَرَدِ الْمُرَعَ فِي الْمُحَازِ الْمُرَعَ بِيقَوْلِهِ:

(فَصْلٌ) 72-مُرَكِّبُ الْمَجَازِ يَثْقَسِمْ إِلَى اسْتِعَارَةِ وَمُرْسَلِ عُلِمْ)

[64] حقيقة الْمَجَازِ الْمُرَكَّبِ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُشَبَّهُ -2-/ بِمَعْنَاهُ الأَصْلِيِّ (181) تَشْبِيهُ تَمْثِيلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَمَعْنَاهُ الأَصْلِيِّ (181) تَشْبِيهُ تَمْثِيلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَشْبِهُ إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْمُنْتَزَعَتَيْنِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِالأُخْرَى، ثُمَّ تَدَّعِي أَنَّ تُشَبِّهُ إِحْدَى الصُّورَةِ الْمُشَبَّةِ بِهَا. وَقَسَّمَهُ النَّاظِمُ الصُّورَةِ الْمُشَبَّةِ بِهَا. وَقَسَّمَهُ النَّاظِمُ اللَّهُ إِلَى مُرْسَلِ وَإِلَى اسْتِعَارَةٍ. /

ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْمُرْسَلِ فِي الْمَجَازِ الْمُرَكَّبِ هُوَ الأَخْبَارُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيْرِ الإِعْلاَمِ بِمَضْمُونِهَا، كَإِظْهَارِ التَّأَسُّفِ وَالتَّحَسُرِ، مِثَالُهُ قَوْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا عَلَهُ اللّهِ عَنُهَا أَنْثَى ﴾ (182)، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ الإِخْبَارَ بَعَالَى: ﴿ وَضَعْتُهَا أَنْثَى ﴾ (182)، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ الإِخْبَارَ بِمَضْمُونِ الْكَلاَمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِأَنَّهَا أَنْثَى، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِمَضْمُونِ الْكَلاَمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِأَنَّهَا أَنْثَى، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ التَّحَسُّرُ، وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَت وَهَبَتْ مَا فِي بَطْنِهَا لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَهِي التَّحَسُّرُ، وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَت وْهَبَتْ مَا فِي بَطْنِهَا لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَهِي

### -1- زيادة من ط. -2- ط: شبه

<sup>(179)</sup> الكشاف: 90/1.

<sup>(180)</sup> هود: 44.

<sup>(181)</sup> أي في غير معناه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي كالمفرد، ثم إن كانت العلاقة التشبيه فاستعارة، وإن كانت غيره كمجاز مرسل فيخرج بذكر العلاقة الغلط في المركب (التعليق: 65).

<sup>(182)</sup> آل عمران: 36.

لاَ تكُونُ إِلاَّ لِلذُّكُورِ خَاصَّةً، فَلَمَّا كَانَتْ أُنْثَى وَقَعَ لَهَا تَأْسُفْ عَلَى الذَّكَرَ / [65] مَا فَاتَهَا مِنَ الْخَيْرِ في ظَنِّهَا، وَلَمْ تَتَوَهَّمْ أُنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الذَّكَرَ / [65] عَكْسَ زَعْمِهَا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ / عَكْسَ زَعْمِهَا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُرُ / عَكْسَ زَعْمِهَا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُو / [62] عَكْسَ زَعْمِهَا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُو / النَّهَا الأَسْتِعَارَةُ فَقَدْ [62] عَلَيْ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْ

73- (وَادْعُ اسْتِعَارَتَهُ تَمْثِيلِيةً أَجْزَاؤُهَا حَقِيقِيَّةٌ جَلِيَّة)

الْمَعْنَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ -3- في الْمَجَازِ الْمُرَكَّب، وَهِيَ مَا كَانَتْ عَلاَقَتُهَا الْمُشَابَهَةُ، تُسَمَّى (تَمْثِيلِيَّةً)، فَيُقَالُ فِيهَا عَلَى هَذَا اسْتِعَارَةً عَلاَقَتُهَا الْمُشَابَهَةُ، تُسَمَّى (تَمْثِيلِيَّةً)، فَيُقَالُ فِيها عَلَى هَذَا اسْتِعَارَةُ وَي الْمَثْمِلُ فِي عَمْثِيلِيَّةً، إِلاَّ أَنَّ / أَحْزَاءَهَا حَقِيقِيَّةٌ -4-، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ، لاَ مَجَازَ فِيهِ، بَلِ الْمَجَازُ فِي الْمَحْمُوعِ وَالْهَيْئَةِ مَعَ بَقَاءِ كُلِّ مَعْنَاهُ، لاَ مَجَازَ فِيهِ، بَلِ الْمَجَازُ فِي الْمَحْمُوعِ وَالْهَيْئَةِ مَعَ بَقَاءِ كُلِّ جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ عَلَى حَالِهِ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَرَدِّدِ فِي أَمْرٍ: هَلْ جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ عَلَى حَالِهِ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَرَدِّدِ فِي أَمْرٍ: هَلْ يَفْعَلُهُ أَوْ لاَ [يَفْعَلُه] : -5- (مَا لِي -6- أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُوَّخِّرُ أُخْرَى)، تَشْبِيهًا لِحَالَةِ تَرَدُّدِهِ لِحَالَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

﴿ حِكَايَةٌ ﴾: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ (184) لَمَّا بُويعَ ﴿ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدَ (185) وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي الْبَيْعَةِ لَهُ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَرَاكُ مُحَمَّدَ (185) وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي الْبَيْعَةِ لَهُ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَرَاكُ

<sup>-1-</sup> ساقطة من ط. -2- كذا في النسخ المعتمدة، ولعله: في هذه المرة.

<sup>-3-</sup> هـ: استعارة المجاز. -4- ط: إلا أن افرادها حقيقة.

<sup>-5-</sup> ساقطة من ط. -6- أ، ب، د: إني.

<sup>(183)</sup> آل عمران: 36.

<sup>(184)</sup> من أشهر ملوك بني أمية وأشجعهم، عرف بالظرف، مات مقتولاً سنة 126هـ. الأغاني: 841/7.

<sup>(185)</sup> آخر خلفاء بني أمية... كان لا يجف له لبد في محاربة الخوارج، ولد بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين، وقتل سنة اثنتين وثلاثين ومائة، كان مشهورا بالفروسية والإقدام والدهاء. فوات الوفيات: 127/4.

َ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُوَّخِّرُ أُخْرَى، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَمِدْ عَلَى أَيِّهِمَا شِئْتَ، وَالسَّلاَمُ. [ثُمَّ قَالَ ]:-1-

74 (مَتَى فَشَتْ تُسَمَّى لَدَيْهِمْ مَثَلًا لِذَاكَ تَغْيِيرُ لَهُ قَدْ حُضِلاً) [و]-2-الْمَعْنَى أَنَّ الْمُجَازَ الْمُرَكِّبَ إِذَا فَشَا اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبِيلِ السَّتِعَارَةِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى مَثَلاً، وَهُو أَخَصُّ مِنَ التَّمْثِيل؛ لأَنَّهُ كَلاَمٌ شُبّهَ مَضْرِبُهُ بِمَوْرِدِهِ (186) مَعَ فُشُوِّ ذَلِكَ، وَالتَّمْثِيلُ يُطْلَقُ عَلَى مَا فَشَا مَضْرِبُهُ بِمَوْرِدِهِ (186) مَعَ فُشُوِّ ذَلِكَ، وَالتَّمْثِيلُ يُطْلَقُ عَلَى مَا فَشَا وَعَلَى غَيْرِهِ، وَهُو وَجْهُ أَعَمِّيتُهِ، وَيَنْبَنِي عَلَى كَوْنِهِ أَنَّهُ لاَ يُغَيَّرُ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ [هُو]-3- نَقْلُ لَفْظِ الْمُشَبَّه بِهِ بِعَيْنِهِ [لِلْمُشَبَّة ]-4- عَلَى قِيَّاسِ الْمَقْصُودَ [هُو]-3- نَقْلُ لَفْظِ الْمُشَبَّة بِهِ بِعَيْنِهِ [لِلْمُشَبَّة ]-4- عَلَى قِيَّاسِ الْمَقْصُودَ [هُو]-3- نَقْلُ لَفْظِ الْمُشَبَّة بِهِ بِعَيْنِهِ [لِلْمُشَبَّة ]-4- عَلَى قِيَّاسِ الْمَقْعُورَةِ فِي قَوْلِهِ: (الصَّيْفَ صَيَّعْتِ اللَّسِبَعَارَةِ فِي الْمُفْرَدِ، وَلِهَذَا لاَ تُغَيَّرُ التَّاءُ فِي قَوْلِهِ: (الصَّيْفَ صَيَّعْتِ اللَّبْنِ)، وَلَوْ خُوطِبَ بِهِ الْمُذَكِّرُ التَّاءُ فِي قَوْلِهِ: (الصَّيْفَ صَيَّعْتِ اللَّبْنِ)، وَلَوْ خُوطِبَ بِهِ الْمُذَكِّرُ الْقَامُوسَ» (187) فِي مَحَلِّهِ، وَهُو اللَّبْنَ أَصْلَ الْوَضْعِ قِيلَ لأَنْثَى. أَنْظُرِ («الْقَامُوسَ» (187) فِي مَحَلِّهِ، وَهُو لَوْلَ الْمُؤَدِ وَالْمُرَكِّ بِشَرِعُ فِي الْمُعْرَدِ وَالْمُرَكِّ بِ شَرَعَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الْمُجَازِ فِي النَّسْبَةِ، وَسُمِّيَ بِالْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، فَقَالَ:

(فَصْلٌ) 75- مَجَازٌ لِنِسْبَةٍ قَدْ شَاعَا إِسْنَادًا أَوْ إِضَافَةً إِيقَاعًا)
[و]-8-الْمَعْنَى أَنَّ مَجَازَ النِّسْبَةِ، وَسُمِّيَ مَجَازًا عَقْلِيًّا وَمَجَازًا وَمَجَازًا عُكْمِيًّا، يَنْقَسِمُ إِلَى تَلاَثَةِ أَقْسَامٍ، / كَمَا قَالَ إِلَى إِسْنَادٍ أَوْ إِضَافَةٍ أَوْ إِضَافَةٍ أَوْ إِيقًاعٍ. مِثَالُ الأَوَّلِ: نَهَارُكَ صَائِمٌ.

<sup>-1-</sup> ساقطة من ج. -2- زيادة من ب. -3- ساقطة من ط.

<sup>-4-</sup> زيادة من ط. -5- ط: والمؤنث. -6- ساقطة من ب.

<sup>-7-</sup> ساقطة من أ. -8- زيادة من ب.

<sup>(186)</sup> المضرب ما يضرب فيه المثل، والمورد ما ورد فيه المثل أول مرة. (التعليق: 66).

<sup>(187)</sup> القاموس المحيط للفيروزابادي: (ضاع): 59/3-60.

فَهَذَا مَجَازُ نِسْبَةً فِي إِسْنَادِ الصَّوْمِ إِلَى النَّهَارِ. وَمِثْلُهُ ﴿عَيشَةٍ وَاضِيَّة ﴾ (188) [في إِسْنَادِ الرِّضَى لَهَا]-١-، وَمِثَالُ الثَّانِي: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وِ [النَّهَارِ ] (189) -2- ﴾، فَهذَا مَجَازُ نِسْبَةٍ أَيْضًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ اللَّيْلُ وِ [النَّهَارِ ] (189) -2- ﴾، فَهذَا مَجَازُ نِسْبَةٍ أَيْضًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ اللَّيْلُ وَ النَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُوَ اللَّيْلُ وَ النَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُوَ اللَّيْلُ وَ النَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُوَ اللَّيْلُ وَ النَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُو اللَّيْلُ وَ النَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُو اللَّيْلُ وَ اللَّيْلُ وَ اللَّيْلُ وَاللَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُو اللَّيْلُ وَاللَّالِثِ: الإِيقَاعُ وَهُو اللَّيْلُ وَهُو اللَّيْلُونِ وَهُو اللَّيْلُ وَهُو اللَّيْلُ وَهُو اللَّيْلُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ مَجَازًا، نَحْوُ: ﴿ وَلاَ تَطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (190)، الأَصْلُ: وَذِكْرُهُ وَلاَ تُطِيعُواْ الْمُسْرِفِينَ فِي أَمْرِهِمْ، وَهَذَا مِنْ بَابِ عِلْمِ الْبَيَانِ. وَذِكْرُهُ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي كَصَنِيعِ الْقَزْوِينِيِّ (191) غَلَطٌ. ثُمَّ قَالَ: في عِلْمِ الْمَعَانِي كَصَنِيعِ الْقَزْوِينِيِّ (191) غَلَطٌ. ثُمَّ قَالَ:

[67] 76 (إِخْبَارَا أَوْ إِنْشَاءَ إِمَّا صَرَّحَا بِهِ وَأَمَّا لِلْكِنَايَةُ انْتَحَى //

[و]-5-الْمَعْنَى أَنَّ [هَذَا]-6- الْمَجَازَ يَنْقَسِمُ إِلَى خَبَرٍ وَ [إِلَى]-7- طَلَبٍ، مِثَالُ الْخَبَرِ: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ (192), فَإِسْنَادُ الرِّبْحِ إِلَى طَلَبِ، مِثَالُ الْخَبَرِ: ﴿ فَمَا رَبِحُواْ فِي التِّجَارَةِ مَجَازٌ، وَإِنَّمَا يَتَّصِفُ بِهِ أَهْلُهَا، / وَالأَصْلُ: فَمَا رَبِحُواْ فِي تَجَارَتِهِمْ، وَمِثَالُ الإِنْشَاءِ-8-: ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا. ﴾ (193) تِجَارَتِهِمْ، وَمِثَالُ الإِنْشَاءِ-8-: ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا. ﴾ (193) وَإِنَّمَا الْبَانِي غَيْرُهُ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَجَازَ وَإِنَّمَا الْبَانِي غَيْرُهُ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَجَازَ يَنْقُسِمُ أَيْضًا إِلَى مُصَرَّحِ بِهِ وَإِلَى مَكْنِيٍّ عَنْهُ. وَالْمُرَادُ بِالْكِنَايَةِ هُنَا يَنْقُسِمُ أَيْضًا إِلَى مُصَرَّحِ بِهِ وَإِلَى مَكْنِيٍّ عَنْهُ. وَالْمُرَادُ بِالْكِنَايَةِ هُنَا

<sup>-1-</sup> ساقطة من ط. -2- ساقطة من ج. -3- زيادة من ط.

<sup>-4-</sup> ط: عن. -5- ساقطة من ط. -6- ساقطة من ط.-7- ساقطة من ب.

<sup>-8-</sup> ط: الثاني.

<sup>(188)</sup> الحاقة: 20، القارعة: 6.

<sup>(189)</sup> سبأ: 33.

<sup>(190)</sup> الشعراء: 151.

<sup>(191)</sup> التلخيص: 336.

<sup>(192)</sup> البقرة: 15.

<sup>(193)</sup> غافر: 36.

التَّعْبِيرُ بِالْمَلْزُومِ عَنِ اللاَّزِمِ، نَحْوُ: سَلِ الْهُمُومَ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْهُمُومَ مَحْزُونَةُ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّأْنُ فِي الْكِتَابَةِ -١- كُلِّهَا، وَفِي هَذَا الْهُمُومَ مَحْزُونَةٌ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّأْنُ فِي الْكِتَابَةِ -١- كُلِّهَا، وَفِي هَذَا الْمِثَالِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ مَلْفُوظٌ بِهِ فِي النِّسْبَةِ -2- الإِيقَاعِيَّةِ وَمُكَنَّى عَنْهُ-3- الْمِشْنَادِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ:

77- (وَكُلُ مَا وَرَدَ فِي إِيقَاعٍ أَوْ إِضَافَةٍ ضِمْنَهُ إِسْتَادًا رَأُوْا)

قَوْلُهُ -5-: (كُلُّ) مُبْتَدَأً، وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ، وَخَبَرُ الْمُبْتَدَا هُوَ قَوْلُهُ: (رَأُوْا). وَ(ضِمْنَهُ) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ رَأُوْا إِسْنَادًا فِي ضِمْنِهِ، وَمَعْنَى الْكَلاَمِ أَنَّ النِّسْبَةَ الإِضَافِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ اللَّيْلِ النِّسْبَةَ الإِضَافِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ اللَّيْلِ اللَّاسِمِةَ الإِضَافِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ اللَّيْلِ اللَّيْلَ مَاكِرٌ. وَمِثَالُ الثَّانِي: [وَالنَّهَار] (194) ﴿ -6-، فَمَكُرُ اللَّيْلِ يَسْتَلْزِمُ اللَّيْلَ مَاكِرٌ. وَمِثَالُ الثَّانِي: ﴿ وَالنَّهُونِ اللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ اللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ وَمِثَالُ الثَّانِي: ﴿ وَالنَّهُ مُومُ مَسَلاَةً، ثُمُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ اللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ وَمَثَالُ الثَّانِي: لَا يُطَيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ اللَّيْلِ مَاكِرٌ مُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وَكَذَا سَلِ الْهُمُومُ يَسْتَلْزِمُ : الْهُمُومُ مَسَلاَةً، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى لَكُولُ مَاكِلُ اللَّيْلِ عَالَالُ الثَّانِي تَعْرِيفٍ وَكَذَا سَلِ الْهُمُومُ يَسْتَلْزِمُ : اللَّهُمُومُ مَسَلاَةً، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَعْرِيفٍ وَعَيْرِهِ بِقَوْلِهِ:

[29] 78- (وَهُوَ أَنْ تَنْسُبُ شَيْنًا لِسِوَى مَا كَانَ فِي أَصَالَةِ لَهُ [68] حَوَى)/

[و]-9-الْمَعْنَى أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ ]هُوَ-10-[ أَنْ تَنْسُبَ شَيْئًا لِغَيْرِ مَا كَانَ لَهُ بِطَرِيقِ الأَصَالَةِ، فَقَوْلُهُ: (أَنْ تَنْسُبَ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الإِسْنَادِ

<sup>-1-</sup> ط: في الكتابة، وهو خطأ واضح. -2- أ، ب، ج، د، هـ: النسب. -

<sup>-3-</sup> د: عنها. -4- ساقطة من د. -5- هـ: فقوله.

<sup>-6-</sup> ساقطة من أ، ب، د. -7- والمعنى. -8- ط: تفسير.

<sup>-9-</sup> ساقطة من ب. -10- ساقطة من ط.

<sup>(194)</sup> سبأ: 33.

<sup>(195)</sup> الشعراء: 151.

او الإضافة أو الإيقاع. وقوْلُهُ: (شَيْئًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَنْسُوبُ فِعْلاً أَوْ مُشْتَقًّا أَوْ غَيْرَهُمَا، خِلاَفًا لِتَقْيِيدِ صَاحِبِ الْمَنْسُوبُ فِعْلاً أَوْ مُشْتَقًّا أَوْ مَعْنَاهُ، وَهُو الْمُشْتَقُّ. ثُمَّ إِنَّ نِسْبَةَ شَيْءِ التَّلْخِيصِ(196) لَهُ بِالْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ، وَهُو الْمُشْتَقُّ. ثُمَّ إِنَّ نِسْبَةَ شَيْءٍ لِتَلْخِيصِ (196) لَهُ بِالْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ، وَهُو الْمُشْتَقُّ. ثُمَّ إِنَّ نِسْبَةَ شَيْءٍ لِغَيْرِ مَا هُو [لَهُ] -1- لاَبُدَّ فِيهَا -2- أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ يُلاَبِسُ وَيُشَابِهُ مَا لِغَيْرِ مَا هُو [لَهُ] -1- لاَبُدَّ فِيهَا -2- أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَيْرُ مُا الْمُلاَبِسُةِ وَالصِّلَةِ -3- أَشَارَ هُو لِلْهِ لَهُ فِي مُلاَبَسَةِ الْفِعْلِ، وَإِلَى هَذِهِ الْمُلاَبَسَةِ وَالصِّلَةِ -3- أَشَارَ الْعَالِ مَوْ لِهِ: /

97- (لأجُلُ أَنَّهُ يُلاَبِسُ الَّذِي هُوَ لَهُ أَصَالَةً قَدِ احْتَذِي)
فَالضَّمِيرُ الْمُنْصُوبُ بِأَنْ يَعُودُ عَلَى سِوَى وَهُوَ الْمُشَبَّهُ. وَ(الَّذِي)
مَفْعُولُ يُلاَبِسُ بِمَعْنَى يُشَابِهُ. وَصِلَتُهُ هُو لَهُ، وَضَمِيرُ هُو عَائِدٌ عَلَى
الشَّيْءِ الْمَنْسُوبِ، وَ(أَصَالَةٌ) مَنْصُوب -4- عَلَى إِسْقَاطِ الْحَافِض،
مَنْ يَا مِا الْمُنْسُوبِ، وَ(أَصَالَةٌ) مَنْصُوب أَلَهُ مَنْ اللهِ الْحَافِض،

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَسْتَعِيرُ الإِسْنَادَ مِمَّا هُوَ لَهُ لِغَيْرِهِ لِمُشَابَهَتِهِ إِيَّاهُ فِي مُلاَبَسَةِ الْفِعْلِ (197). ثُمَّ مَثَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

[ $^{69}$ ] كُمِثْل أَنْ تَنْسُبَ $^{-5}$  لِلْمَفْعُولِ ما [ $^{69}$ 

لِفَاعِل وَعَكْسُ ذَاكَ فَاعْلَمَا)/

[وَ]-6-الْمَعْنَى أَنَّ الْمَجَازَ فِي النِّسْبَةِ هُوَ أَنْ تَنْسُبَ شَيْئًا لِسِوَى مَا كَانَ لَهُ لِلْمُفْعُولِ -7-. وَعَكْسُهُ

-1- ساقطة من ط. -2- ط: فيه. -3- ط: العلة.

-4- أ، د، هـ: المنصوب. -5- ط: أن تسند .

-6- ساقطة من ط. -7- ط: إلى المفعول.

(196) التلخيص: 293.

<sup>(197)</sup> أي تعلقه به فهو بيان لوجه المشابهة، فليست كالمشابهة التي هي في الاستعارة، فإنها تتعلق بمدلول اللفظ وهذه بالنسبة، إذ الاستعارة لفظ مستعمل في غير ما وضع له، والمحاز إسناد (التعليق: 69).

وَهُوَ نِسْبَةُ مَا لِلْمَفْعُولِ إِلَى الْفَاعِل، مِثَالُ الأُوَّلِ ﴿عِيشَة وَاضِيَّة ﴾ (198)، تَنْسُبُ الرِّضَى الَّذِي هُوَ لِصَاحِبِ الْعِيشَة إِلَى الْعِيشَة إِلَى الْعِيشَة بَوَاضِيَ مَرْضِيَّةٌ لاَ رَاضِيَّة، وَإِنَّمَا الرَّاضِي صَاحِبُهَا، وَمِثَالُ الثَّانِي: سَيْلٌ مُفْعَمٌ، لأَنَّهُ هُوَ الْمُفْعِمُ لِلإِنَاء، وَالإِنَاءُ مُفْعَمٌ، فَنَسَبَ مَا لِلْمَفْعُولِ إِلَى مُفْعَمٌ، لأَنَّهُ هُوَ الْمُفْعِمُ لِلإِنَاء، وَالإِنَاءُ مُفْعَمٌ، فَنَسَبَ مَا لِلْمَفْعُولِ إِلَى الْفَاعِل، وَمِنْهُ: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (199), فَإِنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ. ثُمَّ قَالَ:

81- (أَوْ مَا لِذَا أَوْ مَا لِذَاكَ لِرَمَانُ - أَ- وَسَبَبُ أَوْ حَدَثُ أَوْ لِمَكَانُ) الْإِشَارَةُ الأُولَى تَعُودُ عَلَى إِسْنَادِ (مَا) لِلْمَفْعُولِ، وَالنَّانِيَّةُ عَلَى إِسْنَادِ (مَا) لِلْفَاعِلِ، وَقَوْلُهُ: لِزَمَانٍ... [الخ]-2-[و]-3-هُو الْمَنْسُوبُ إِلْنَهِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ نِسْبَةَ مَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، أَوْ لِلْفَاعِلِ لِزَمَانٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ لِلْفَاعِلِ لِزَمَانٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ صَكَانٍ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَيْضًا، مِثَالُ مَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ حَدَثٍ أَوْ مَكَانٍ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَيْضًا، مِثَالُ مَا بُنِي لِلْمَفْعُولِ حَدَثٍ أَوْ مَكَانٍ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَيْضًا، مِثَالُ مَا بُنِي لِلْمَفْعُولِ وَأُسْنِدَ لِلزَّمَانِ، شُوقَتُ اللَّيْلَةَ، وَمَا بُنِي لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ لِلزَّمَانِ، نَهَارُهُ اللَّيْمَانِ النَّسَبِ: / هُوَيَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اللَّوْمَانِ، نَهَارُهُ النَّسَبَ مِنْهُ أَنْ وَالنَّزْعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا أَوْ الْمَلاَئِكَةِ، وَمِنْهُ النَّالِيَّ عَلَى اللَّمَلاَئِكَةً، وَمِنْهُ النَّرْعُ حَقِيقَةٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَمِنْهُ وَالنَّرْعُ حَقِيقَةٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَمِنْهُ النَّرْعُ لِلشَّيْطَانِ الْمَدِينَةَ، وَمِثْلُ الْحَدِيثِ: حَدَّ جِدَّهُ، أَيُ الْمَاءُ فِيهِ -5-. ثُمَّ قَالَ: -6- وَمِثَالُ الْمَكَانِ: نَهْرٌ-4- جَارِ، أَيْ جَرَى الْمَاءُ فِيهِ -5-. ثُمَّ قَالَ: -6-

82 (حَقِيقَتيْن -7- طَرَفَاهُ عُرِفَا وَلِلْمَجَازِ انْتَمَيا وَاحْتلَفَا)

<sup>-1</sup>- أ، ب، ج، د، هـ: أو ما لذا أو ذاك من زمان. -2- زيادة من ط.

<sup>-3-</sup> ساقطة من ط. -4- ط: نهر. -5- ط: به. -6- ساقطة من ب.

<sup>-7-</sup> أ، ج: حقيقتان.

<sup>(198)</sup> الحاقة: 20، القارعة: 6.

<sup>(199)</sup> الإسراء: 45.

<sup>(200)</sup> الأعراف: 27.

[70 ع] الْمُرَادُ بِالطَّرَفَيْنِ هُمَا: الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ/ طَرَفَيْ الْمُجَازِ الْعَقْلِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، إِمَّا حَقِيقَتَانِ أَوْ مَجَازَانِ أَوْ مُخْتَلِفَانِ، وَفِي هَذَا الأَخِيرِ صُورَتَانِ:

مَثَالُ الأُوَّلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ)، إِذَا صَدَرَ مِنْ الْمُوَحِّدِ (201)، وَشَفَى الطَّبِيبُ الْمُوَحِدِ أَفَ]-1-كُلُّ مِنَ الرَّبِيعِ وَالإِنْبَاتِ مُسْتَعْمَلُ في حَقِيقِيَّتِهِ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: أَحْيَا الأَرْضَ شَبَابُ الرَّمَانِ، [كُلُّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مَمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ -2-]، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِإِحْيَاءِ الأَرْضِ تَهْيِيجُ مُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ -2-]، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِإِحْيَاءِ الأَرْضِ تَهْيِيجُ الْقُوى النَّامِيَّةُ فِيهَا، وَإِحْدَاثُ نَضَارَتِهَا بِأَنْوَاعِ النَّبَاتِ وَالإِحْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ إِعْطَاءُ الْحَيَاةِ، وَهِي صِفَةٌ تَقْتَضِي الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ الْحَقِيقَةِ هُوَ إِعْطَاءُ الْحَيَاةِ، وَهِي صِفَةٌ تَقْتَضِي الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ وَالإِرَادَةَ -3-، وَتَفْتَقِرُ إِلَى الْبَدَنِ وَالرُّوحِ، وَالْمُرَادُ بِشَبَابِ الزَّمَانِ الزَّمَانِ الزَّمَانِ الزَّمَانِ أَنْ الْخَرِيزَيَّةُ مَشُوبَةً قَوِيَّةً مُشْتَعِلَةً.

وَمِثَالُ الثَّالِتِ: أَنْبَتَ الْبَقْلُ شَبَابِ الزَّمَانِ، فَالْمُسْنَدُ وَهُوَ أَنْبَتَ مُسْتَعْمَلُ فِي حَقِيقَتِهِ، وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازٌ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ زَمَانُ

<sup>-1-</sup> زيادة من ط.

<sup>-2-</sup> ساقطة رمن ط

<sup>-3-</sup> الإيرادية، وط: الإدارية، وهو خطأ مطبعي.

<sup>-4-</sup> ط: القوى النامية.

<sup>(201)</sup> تقييد لكون النسبة مجازا لا لكون الطرفين مجازا (التعليق: 71).

الرَّبِيعِ. وَعَكْسُهُ هُوَ الْمِثَالُ الرَّابِعُ، نَحْوُ: أَحْيَا الأَرْضَ الرَّبِيعْ، وَالْمَوْضُوعُ (202) في هَذِهِ الصَّورِ أَنَّ النِّسْبَةَ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ (203)، انْظُرِ ((التَّلْخِيصَ)(204). ثُمَّ قَالَ:

83-(لاَبُدَّ مِنْ قَرِينَة لِفُظِيَة تَكُونُ تَارَةً وَمَعْنَوِيَة

[و]-1-الْمَعْنَى أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ، لاَبُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ إِرَادَةٍ ظَاهِرَةٍ، لأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إِلَى الْفَهْمِ -2- عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ هُوَ إِرَادَةٍ ظَاهِرَةٍ، لأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إِلَى الْفَهْمِ -2- عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَلاَ فَرْقَ/ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لَفْظِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً، مِثَالُ الأَوَّلِ قَوْلُ الْحَقِيقَةُ، وَلاَ فَرْقَ/ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لَفْظِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً، مِثَالُ الأَوَّل قَوْلُ [الرجز] الله النَّجْمِ:

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبًا كُلَّهُ لَمْ أَصْنَعِ مَنْ رَأَتْ رَأْسِي كَرَأْسِ الأَصْلَعِ مَيَّزَ عَنْهُ مَنْزِعًا عَنْ مَنْزَعِ مَنْ رَأَتْ رَأْسِي كَرَأْسِ الأَصْلَعِ مَيَّزَ عَنْهُ مَنْزِعًا عَنْ مَنْزَعِ جَذْبَ اللَّيَالِي أَبْطِئِي أَوْ أَسْرِعِي أَفْنَاهُ قِيلَ اللَّهُ لِلشَّمْسِ الطَعِي/ جَذْبَ اللَّيَالِي أَبْطِئِي أَوْ أَسْرِعِي أَفْنَاهُ قِيلَ اللَّهُ لِلشَّمْسِ الطَعِي/

[131]

(202) أي الحال والحكم (التعليق: 71).

<sup>-1-</sup> ساقطة من ط.

<sup>-2-</sup> د: الذهن.

<sup>(203) (</sup>أي خلافا لِمن أنكر وقوعه فيه قائلا، لأنه بحسب الظاهر كذب، ينزه عنه كلام الله تعالى، وما درى أن القرينة مانعة من ذلك، وقد استشهد عليه في التلخيص بقوله تعالى: ﴿وافِه تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا (الأنعام: 2). وبقوله: ﴿يذبح أبناءهم (القصص: 4)، وقوله: ﴿ينزع عنهما لباسهما (الأعراف: 7). وقد تقدمت. وقد يجعل الوالدان شيئا. وقوله: ﴿أخرجت الأرض أثقالها (الزلزلة: 2). وقد تقدم أيضا ﴿عيشة راضية ﴿، ﴿بل مكر الله ﴾ (سبأ: 33)، و ﴿لا تطيعوا أمر المسرفين (الشعراء: 151) (التعليق: 71).

<sup>(204)</sup> التلخيص: 304.

### [حَتَّى إِذَا وَارَاكِ أُفْقُ فَارْجِعِي](205) -١-

[الشَّاهِدُ فِي إِسْنَادِ مَيَّزَ إِلَى جَذْبِ اللَّيَالِي، وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ: [أَفْنَاهُ]-2-قِيلُ اللَّهُ لِلشَّمْسِ الطُلُعِي) أَنَّهَا-3- تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَوْنَاهُ] اللَّهُ لِلشَّمْسِ الطُلُعِي) أَنَّهَا-3- تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلشَّمْسِ الطُلُعِي) أَنَّهَا-3- تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِيَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهُ لِأَ جَذْبُ اللَّيَالِي، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْمَعْنَوِيَّةِ إِلَى الْمَعْنَوِيَّةِ بِقَوْلِهِ:

#### 84-(كَالْعِلْم بِاسْتِحَالَةِ الْحَقِيقَةِ بِالْعَقْلِ أَوْ بِنَظَرِ أَوْ عَادَةِ)

الْقَرِينَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ هِيَ اسْتِحَالَةُ قِيَّامِ الْمُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ نَظَرًا، مِثَالُ الأَوَّل: مَجَبَّتُك جَاءَت بِي إِلَيْك، فَإِنَّ الْعَقْلَ بَعَادَةً أَوْ نَظَرًا، مِثَالُ الأَوَّل: مَجَبَّتُك جَاءَت بِي إِلَيْك، فَإِنَّ الْعَقْلَ بَديهَةً يَحْكُم بِأَنَّ الْمَحَبَّةَ لاَ تَجِيءُ، وَإِنَّمَا الْفَاعِلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ: هُوَ النَّفْسُ، أَيْ نَفْسِي جَاءَت بِي إِلَيْك.

[<sup>72</sup>] وَمِثَالُ الثَّانِي-5-: هَزَمَ الأَمِيرُ الْجُنْدَ، وَنَحْوُ/ ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا ﴾ (206), وَمِثَالُ الثَّالِثِ قَوْلُ الْمُوْمِنِ: أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ، وَمِنْهُ: [المتقارب]

<sup>-1-</sup> زيادة من ط. -2- زيادة من ط.

<sup>-3-</sup> ط: قيل: الله للشمس الخ فإنها. -4- أ: هي.

<sup>-5-</sup> ط: مثال الثالث، وهو خطأ واضح.

<sup>(205)</sup> أم الخيار اسم محبوبته أو كنيتها، كله بالرفع أو النصب من عموم السلب أو سلب العموم، و(من أن رأت) تعليل، و(ميز)، أي أزال. فنزعا المراد به الشعر موالي الرأس، و(عن منزع) أي على حد لتركبن طبقا عن طبق. و(جذب الليالي) أي مضيها هو الفاعل. لميز وفيه الشاهد كما قال الشارح، والمراد بالليالي مطلق الزمان، وأبطئي وأسرعي حال من الليالي على تقدير قول محذوف، أي مقولا فيها أبطئي... الخ. وضمير أفناه للشاعر نفسه، وللرأس مرادا به صاحبه، والمراد بالإفناء الإشراف على الهلاك، وقيل الله أمر الله«. (التعليق: 72).

<sup>(206)</sup> غافر: 36.

أَشَابَ الصّغير وَأَفْنَى الْكبير [كَرَّ الْغَدَاةِ وَمَرُ الْعَشِي ]-1-(207) [كَرَّ الْغَدَاةِ وَمَرُ الْعَشِي ]-1-(207) [23] إذًا صَدَرَ مِنَ الْمُوَحِّدِ أَيْضًا. / ثُمَّ قَالَ:

85 (وَأَصْلُهُ حَقِيقَةٌ جَلِيَّةٌ تُرَى وَتَارَةً تُرَى خَفِية)

[و]-2-الْمَعْنَى أَنَّ الْفِعْلَ فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمِسْنَادُ حَقِيقَةً لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ عَبَارَةٌ عَنْ إِسْنَادِهِ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ إِمَّا جَلِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ نَحُو: ﴿ فَمَا رَبِحُواْ فِي تِجَارَتُهُمْ ﴿ (208)، أَيْ فَمَا رَبِحُواْ فِي تِجَارَتِهِمْ. وَإِمَّا خَفِيَّةٌ لاَ تَظْهَرُ إِلاَّ بَعْدَ نَظَرٍ وَتَأَمُّلُ نَحْوُ: سَرَّتْنِي رُواْيَتُكَ، أَيْ فَمَا رَبِحُواْ فِي تِجَارَتِهِمْ. وَإِمَّا خَفِيَّةٌ لاَ تَظْهَرُ إِلاَّ بَعْدَ نَظَرٍ وَتَأَمُّلُ نَحْوُ: سَرَّتْنِي رُواْيَتُكَ، أَيْ سَرَّنِي اللَّهُ عِنْدَ رُواْيَتِكَ، وَنَحْوُ: [مِجَوه الوافر] سَرَّنِي اللَّهُ عِنْدَ رُواْيَتِكَ، وَنَحْوُ:

إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرَا (209)

يَزيدُكُ وَجْهُهُ حُسْنًا

[20] وَلاَ فَاعِلَ إِلاَّ اللَّهُ، لَكِنْ بَعْدَ تَأَمُّل وَنَظَرٍ. ثُمَّ قَالَ -3-:/

86 (وَرَدَّهُ يُوسُفُ لِلْمَكْنِيَّةِ فَرَدَّهُ ذُو حُجَّةٍ مَا تَمَّتٍ)

[و]-4-الْمَعْنِي أَنَّ السَّكَّاكِيَّ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، ذَاهِبًا [و]-4-الْمَعْنِي أَنَّ السَّكَّاكِيُّ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، ذَاهِبًا [أَن]-5-مَا مَرَّ/ مِنَ الْأَمْثِلَةَ مِنْ قَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ (210)،

-1- ساقطة من أ، ج، د، هـ، ط. -2- ساقطة من أ، ب، ط.

-3- ب: نظر وتأمل. -4- زيادة من ب. -5- ساقطة من ط

<sup>(207)</sup> البيت للصلتان العبدي، والشاهد في إسناد أشاب وأفنى إلى كر ومر، فإن صدوره من الموحد قرينة نظرية على المحاز، وذلك لذهاب قوم من العقلا، كالمعتزلة إلى أنه حقيقة، فالمراد بالموحد إذا الكامل. (التعليق: 78).

<sup>(208)</sup> البقرة: 15.

<sup>(209)</sup> البيت لأبي نواس. والشاهد في: يزيدك وجهه، حيث أسند الفعل لغير من هو له حقيقة، والتقدير: يزيدك الله حسنا في وجهه. (التعليق: 17).

<sup>(210)</sup> مفتاح العلوم: 378-379.

وَنَصُّهُ الَّذِي عِنْدِي نَظمَهُ فِي سِلْكِ -١- الاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ، وَهِيَ [عِنْدَه] -2- أَنْ تَذْكُرَ الْمُشَبَّهَ وَتُريدُ الْمُشَبَّهَ بهِ، بوَاسِطَةِ قَرينَةٍ، وَهِيَ أَنْ تَنْسُبَ شَيْئًا-3- مِنْ لَوَازِمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَكِنْ مَا قَالَهُ السَّكَّاكي مَرْدُودٌ، رَدَّهُ ذُو حُجَّةٍ وَهُوَ / صَاحِبُ االتَّلْخِيص، حَيْثُ قَالَ بَعْدَمَا مَرَّ [129] مِنْ كَلاَم السَّكَّاكي: وَفِيهِ نَظَرٌ؟ / لأَنَّهُ يَسْتَلْزمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بعِيشَةٍ... الخ الاعْتِرَاضَاتِ وَإِبْطَالِ اللَّوَازِم، فَانْظُرْهُ إِنْ شِئْت (211). لَكِنَّ هَذَا النَّظرَ لَمْ يَتِمَّ لَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ النَّاظِم: (مَا تَمَّتِ) أَيْ لَمْ تَكْتَمِلْ اعْتِرَاضَاتُهُ عَلَى السَّكَّاكِيِّ لِفَسَادِهَا، لأَنَّ شَارِحَهُ السَّعْدُ-4. رَدَّهَا، وَصَحَّحَ كَلاَمَ السَّكَّاكِيِّ، وَنَصُّهُ: ﴿ وَالْجَوَابِ -5- أَنَّ مَبْنَى كرَ الْمُشَبَّهُ وَيُرِيدُ -7- الْمُشَبَّهَ بهِ حَقِيقَةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْمُشَبَّهُ بهِ ادِّعَاءٌ وَمُبَالَغَةٌ -8- لِظُهُورِهِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بالْمَنِيَّةِ فِي قَوْلِنَا: مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ [ بِفُلاَنٍ] -9-هُوَ السَّبُعُ حَقِيقَةً، وَالسَّكَّاكِي صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَالْقَزْوينِيُّ الَّذِي اعْتَرَضَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلاَمِهِ».(212) ثُمَّ قَالَ:

<sup>-1-</sup> ط: تلك. -2- زيادة من ط.

<sup>-3-</sup> ط: أن تثبت للمشبه شيئا. -4- ساقطة من ط.

<sup>-5-</sup> ط: والحق. -6- ساقطة من ط. -7- ط: ويراد.

<sup>-8-</sup> ط: ادعاء مبالغة. -9- ساقطة من ب.

<sup>(211)</sup> التلخيص: 333.

<sup>(212)</sup> انظر تفصيل ذلك في الحاشية: 182-183.

87-(تَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْجَلاَلِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَالْآل)/
أَيْ كَمُلَتْ هَذِهِ الأُرْجُوزَةِ مُصَاحِبة بِحَمْدِ اللَّهِ [تَعَالَى] ذِي الْجَلاَلِ
وَالإِكْرَام، وَالصَّلاَةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِم النَّبِيئِينَ وَإِمَامِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الأَخْيَارِ وَصَحَابَتِهِ الأَطْهَارِ،
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الأَخْيَارِ وَصَحَابَتِهِ الأَطْهَارِ،
[و]-1-خَتَمَ اللَّهُ لِي وَلِلنَّاظِم وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينِ،
وَغَفَرَ [اللَّه]-2وَلُوالِدَيَّ بِالْحُسْنَى، وَغَفَرَ [اللَّه]-2وَلُوالِدَيَّ بِالْحُسْنَى، وَغَفَرَ [اللَّه]-2وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَرَمِهِ، آمِينَ.
وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوةً

الْعَظِيم./

[75ھ]

ן 74 שן

<sup>-1-</sup> ط: ساقطة من ط.

<sup>-2-</sup> ساقطة من ط.

•  متن الأرجورة الأنيقة في المجاز والحقيقة لابن كيران



## لبسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

1- حَمْدًا لِمِنْ أَلْهَمَنَا بَيَانًا يُبِينُ عَنْ أَغْرَاضِنَا تِبْيانًا 2- ثُمَّ صَلاَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أُساس كِل نِعْمَةٍ وَسُوْدَدِ 3- منْهُ اسْتَعَارَ كُلُّ ذِي كَمَالٍ وَهِلَدُيْهُ الْمَجَازُ لِلْمِعَالِي 4- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرِامِ مَا اسْتُعْمِلَ الْمَجَازُ فِي الْكَلاَم 5- وَهَذِهِ أُرْجِوزَةٌ قَدْ جَعِتْ حُكْمَ الْمَجَازِ وَاللَّبِيبَ أَقْنَعَتْ 6- وَاللَّهُ أَسْتَهْدِي إِلَى الْمَرَامِ وَأَسِتَعِينُهُ عَلَى التَّمَامِ 7- إِنْ أُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَى الَّذِي وضِع لَهَ بِهَ لَذَا الاِعْتِبَارِ، كَاسْتَمِعْ 8- فَهْوَ الْحَقِيقَةُ تُرَى عُرْفِيَّهُ وَلُـغَويَّةُ وَزِدْ شِرْعِيَّةُ 11- وَالْوَضْعُ فِي تَعْرِيفِكَ الْحَقِيقَهُ بِأُوَّلِ قَيِدٍ بِإِذِي السِطَّرِيقَهُ

9- وَالْوَضْعُ تَعْيِينٌ لِلَفْظِ لِيُفِيدُ بِنَفْسِهِ الْمَعْنَى الَّــذِي بِـهِ أُريدُ 10- وَقِيلَ جَعْلُهُ دَلِيلَ الْمَعْنَى وَذَا أَعِمَ مُطْلَقًا فَلْتُعْنَا 12- وَإِنْ تُرِدْ غَيْرَ الَّذِي لَهُ وُضِعْ مَعْ قَرِينَةٍ بِها الأَصل مُنعْ 13- وَمَعْ عَلاَقَةٍ فَذَا الْمَجَازُ سِمْ لِمِثْلِ أَقْسَامِ الْحَقِيقَةِ قَسِمٌ 14- وَبَعْضُهُمْ وُقُوعُهُ قَدْ أَنْكُرا وَبَعْضُهِمُ كَوْنَهُ غَالِبًا يَرَى 15- وَاقْسِمْهُ لاِسْتِعَارَةِ وَمُرْسَلِ وَشِبِهِ عَلاَقَةٍ فِي الأَوَّلِ 16- وَمُرْسَلٌ بِالْعَكْسِ وَكَاسْمِ الكُلِّ لِلْبَعِثْضِ وَاسِمْ آلَةٍ لِلْفِعْلِ 17- وَسَبَبُ لِضِدِّهِ كَذَا اسْمِ مَا كَانَ وَمالَـهُ الْمَـآلُ فَاعْلَمَا 18- وَاسْمُ مُجَاوِر لِمَا قَدْ جَاوَرَا وَالْبَعْضُ لِلْكُلِّ كَعَيْن حَضَرَا 19- وَاسْمُ الْمَحَلِّ الَّذِي قَدْ حَلَّ بِهِ وَالْعَكْسُ أَوْ مُسَلِّبً لِسَبَهِ 20- وَالْمُتَعَلِّقُ لِمَا تَعَلَّقَا بِهِ وَمَا قُيِّدَ لِلَّذْ أُطْلقًا

21- وَالسَّمْعُ فِي عَلاَقَةٍ مُشْتَرَطُ عَلَى الأَصلَحِ وَالْقِياسُ شَطَطُ 22- وَقَدْ يَجِي مُحْتَمِلَ اسْتِعَارَةٍ وَمـرُسلَ كَـمـشِفَـرِ لِلشَّفَةِ 23- وَقَدْ يَكُونَانِ بِلَفْظٍ اتَّحَدْ نَحْوُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اللَّهُ الأحَدْ 24- وَالاسْتِعَارَةُ بتَصْريحِيَّهُ قَيِّدٌ إِذَا مَيَّزْتَ عَنْ مَكْنِيَّهُ وَضِــــــــُهُـــــا إِذْ ذَاكَ تَــخْبيــليَّهُ 26- وَهِيَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ تَنْبِيهِ مَجَازٌ انْبِينَى عَلَى التَّشْبِيهِ 27- (فَصْلٌ) وَأَمَّا ذَاتُ تَخْييل فَمَا هِيَ مَهِازٌ عِنْدَ جِهُلِّ الْعُلَمَا 28- فَهْيَ بِمَعْنَى اللَّفْظِ نَفْسِهِ إِذَا لِشَـبِهِ مَعْنَاهُ مَـجَازًا أُخِذَا 29- وَأُطْلِقَتْ أَيْضًا عَلَى إِطْلاَقٍ لَهُ فَتَصْلَحُ لِلاِشْتِقَاقِ 30- فَمُسْتَعَارٌ مِنْهُ مَا شُبِّهَ به وَاللَّفْظُ يُدْعَى مُسْتَعَارًا فَانْتَبه 31- وَمُسْتَعَارٌ لَهُ مَا ضَاهَى وَمَا فِيهِ اشْتِرَاكٌ جَامِعٌ قَدْ عُلِمَا 32- إِنْ يَمْتَنِعْ فِي طَرَفِهَا الْجَمْعُ فِي شَيْءٍ فَللْعنَادِ فَانْسُبْ تَقْتَفِي 33- ذَاتُ الْوِفَاقِ عَكْسَ مَا قُلْنَاهُ كَـكَانَ مَيِّـتًا فَأَحْييْنَاهُ 34- أُولاَهُمَا مِنْهَا التَّهَكُّميَّهُ نَحوْ فَبَشِرْهُمْ وَتَمْلِيحِيتَهُ 35- مَتَى يَكُونَا حِسِّيَيْنِ يَجْمَعُ حِسِّيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ أَوْ مُنَوَّعُ 36- وَإِنْ هُمَا تَخَالَفَا أَوْ عُلِمَا بِالْعَقْلِ فَالْعَقْلِيُّ لِلْجَمْعِ الْزَمَا 37- وَجَامِعٌ يَدْخُلُ فِي ذَاتَيْهِما طَوْرًا وَطَوْرًا خَارِجًا قَدْ عُلِمَا 38- وَكُوْنُهُمَا فِي عَلَمِ قَدْ حُظِرًا إِلاًّ إِذَا بصِفَةٍ قَدْ شُهرًا 39- وَهِيَ أَصْلِيَّةُ إِذْ ِّذَاكَ كَمَا لَوْ كَانَ لَفْظُهَا إِسْمَ جِنْسِ فَاعْلَمَا 40- وَإِنْسُبُ إِلَى التَّبَعِ أِنْ تَقَعْ فِي صِفَةٍ أَوْ فِي فِعْلٍ أَوْ فِي حَرْفٍ 41- أَمَّا الَّتِي فِي الأَوَّلَيْنِ فَاعْتَبِرِ تَشْبِيهَكَ الْحَدَثَ قَبْلُ وَاسْتَعِرْ 42-لَهُ اسْمٌ مَا مِنْ حَدَثٍ قَدْ شُبِّهَا وَذِي أَصَالِيَّةٍ فَابْدَأْ بِهَا 43- ثُمَّ اشْتَقِقْ مِنْ مُسْتَعَارِ سَبَقًا أَيْ مَصْدَرَ فِعْلاً وَوَصْفًا لَحَقَا 44- أَوْ شِبْهُ الْمَخْصُوص فِي زمان لِغَيْسرهِ وَجييءَ بما لِلثَّانِي

25- وَقَـلُ تُقَيَّدُ بِتَحْقِيقِيَّهُ

45 - وَالْحَرْفُ شَبِّهُ أَوَّلاً مَا فُسِّرَا بِهِ كَالاسْتِعْلاَ بِمَعْنَى قُرِّرَا

46- لِحَرْفٍ آخَرَ وَجِئْ بِالثَّانِي مَكَانَ ما أُصِّلَ لِلإِتْيَانِ 47- وَيُـوسُفُ لِلتَّبَعِيَّةِ َ نَفَى لَهَا إِلَى مَكْنِيَّةٍ قَدْ صَرَفَا 47- وَيُـوسُفُ لِلتَّبَعِيَّةِ الْمَكْنِيَّةُ وَهَـْيَ لَهـَا قَرِينَةٌ جَلِيَّةُ جَلِيَّةً 49- وَذَلِكَ مَرْدُودٌ وَمَهْمَا يَأْتَلِفْ بِالْمُسْتَعَارِ مِنْهُ تَرْشِيَحًا عُرِفْ 50- وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَمَهْمَا يَلْتَئِمْ بَالْمُسْتَعِار له تُجْريدًا وُسِمْ 51- وَرُبَّمَا قَدْ رَشَّحُواْ وَجَرَّدُواْ وَالأَبْلَغُ التَّرْشِيحُ وَهُوَ مُفْرَدُ 52- وَرُبَّمَا التَّشْبِيهُ رُشِّحَ كَمَا قِيلَ هِيَ الشَّمْسُ مَكَانُهَا السَّمَا 53- قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ لَفْظِيَّةٌ أَفْردَتْ أَوْ عُدِّدَتْ أَوْ كَيْفِيَّةٌ 54- (فَصْلٌ) ثَلاَثَةٌ مِنَ الأَقْوَالِ فِي مَكْنِيَّةٍ أَصَـَحُهَا لِلسَّلَفِ 55- لَفْظُ [قَد] اسْتُعِيرَ لَكِنْ طُوِيَا بِذِكْرِ لاَزِمِهِ عَنْهُ اكْتُفِيا 56- وَهْيَ لَدَى يُوسَفَ أَنْ تستعملًا لَفْظَ الْمُشَبَّهِ [لِمَا قَد] مَاثَلاً 57- بِالاِدِّعَاءِ لاَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ذُو طَرِيقَهُ 58- تَشْبِيهُكَ الَّذِي بِنَفْسِ أُضْمِرًا فَمَا عَدَا مُشْبَّهًا مَا ذُكِرًا 59- بَـلْ دَلَّ لِلشَّبَهِ بِالرَّدِيفِ ذَاتُ احْتِمَالَيْن مِنَ اللَّطِيفِ 60- وَمِنْ لَطِيفِهَا الَّتِي قَدْ جُمِعَا بِهَا بِالْمُصَرِّح وَمَكْنِيٍّ مَعَا 61- وَمِنْ لَطِيفِهَا الَّتِي تَعَدَّدَتْ بِقَدْرِهِ لَوَازِمُ قَدْ أُوْرَدَتْ 62- وَمِنْ لَطِيفِهَا الَّتِي تَسْتَلْزِمُ أُخْرَى وَلاَزَمٌ لِذَاكَ مُفْهِمُ 63- سِيَّانٌ جِئْتَ هَاهُنَا بِعَدَدٍ مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ أَمْ بِوَاحِدُ 64- (فَصْلٌ) وَأُمَّا ذَاتُ تَحْيِيلِ فَمَا هِيَ مَجَازٌ عِنْدَ جُلِّ ٱلْعُلَمَا 65- بَلْ فِعْلُ مَنْ نَطَقَ أَيْ إِثْبَاتَ مَا يَخُصُّ شَيْئًا لِسِوَاهُ فَاعْلَمَا 66- وَيُوسِهُ فُ اسْتِعَارَةً قَدْ جَعَلَه قَدْ صَرَّحَتْ لَكِنْ اسْتُعِيرَ لَهُ 67- لَيْسَ مُحَقَّقًا بِحْسَارِجِ وَلا عَقَالِ وَلَكِنَّهُ فَرْضًا خُيِّلاً 68- كَمَنْ يُشَبِّهُ شُعُوبًا بِالأَسَدُ فَالْوَهْمُ يَفْرِضُ لَهَا ظُفْرًا أَوْ يَدْ

69- وَذَاتُ تَخْيِيلِ مِعَ الْمَكْنِيَّةِ تَلاَزُمًا مَعًا لَدَى طَائِفَة 70- وَيُوسُفُ جُوَّزَ أَنْ تَنْفَرِدَا كُلٌّ عَنِ الأُخْرَى وَبَعْضٌ أَفْرَدَا 71- ذَاتُ الْكِنَايَةِ عَنِ الأُخْرَى بَلاَ عَكْسٍ وَذَا مُحْتَارُ قَوْمٍ نُبَلاَ 72- (فَصْلٌ) مُرَكَّبُ الْمَحَازِ يَنْقَسِمْ إِلْكَي اسْتِعِكَارَةٍ وَمُرْسَلِ عُلِمْ 73- وَادْعُ اسْتِعِارَتَهُ تَمْثِيلِيَّةً أَجْزَاوُهَا حَقِيقِيَّةٌ جَلِيَّةٌ 74- مَتَى فَشَتْ تُسَمَّى لَدَيْهِمْ مَثَلاً لِلذَاكَ تَغْيِيرٌ لَهُ قَدْ حُضِلاً 75- (فَصْلٌ) مَجَازٌ لِنِسْبَةٍ قَدْ شَاعَا إِسْنَادًا أَوْ إِضَافَةً إِيقَاعًا 76- إِخْبَارًا أَوْ إِنْشَاءً إِمَّا صَرَّحَا بِهِ وَأَمَّا لِلْكِنَايَةُ انْتَحَى 77- وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي إِيقَاعِ أَوْ إِضَافَةٍ ضِمْنَهُ إِسْنَادًا رَأَوْا 78- وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ شَيْئًا لِسِورى مَا كَانَ فِي أَصَالَةٍ لَهُ حَوَى 79- لأَجِــُل أَنَّــهُ يُلاَبِسُ الَّذِي هُوَ لـــَهُ أَصَالَةً قَدِ احْتُذِي 80- كَمِثْلِ أَنْ تَنْسُبَ لِلْمَفْعُولِ مَا لِفَاعِلٍ وَعَكْسُ ذَاكَ فَاعْلَمَا 81- أَوْ مَا لِذَا أَوْ مَا لِذَاكَ لِزَمَانْ وَسَبَبٌّ أَوْ حَدَثٌ أَوْ لِمَكَانْ 82- حَقِيقَتَيْنِ طَرَفَاهُ عُرُفَا وَلِلْمَجِازِ انْتَمَيَا وَاخْتَلَفَا 83- لأبئد مَن قَرِينَةٍ لَفْظَيَّةٍ تَكُونُ تَارَةً وَمَعَنْوِيَّةٍ 84- كَالْعِلْمِ بِاسْتِحَالَةَ الْحَقِيقَةَ بِالْعَقْلِ أَوْ بِنَظَرِ أَوْ عَادَةً 85- وَأَصْلُلُهُ حَقِيقَةٌ جَلِيَّةٌ تُكرَى وَتَارَةً تُرَى خَفِيَّةً 86- وَرَدَّهُ يُــوسـُفُ لِلْمــَكْنِيَّةِ فَرَدَّهُ ذُو حُجَّةٍ مَا تَمَّت 87- تَمَّتُ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي الْجَلاَلِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَالآلِ

### فهارس عامة

- فهرس الآيات القرآنية
  - فهرس الأعلام
- فهرس الأحاديث النبوية
  - فهرس الأماكن
  - فهرس الأمثال
- فهرس الشواهد الشعرية



# ﴿ فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها الألفبائي

| الصفحة | السورة ورقم الآية         | الآية الكريمة                                       |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 77     | هو د/44                   | ﴿ ابلعي ماءك ﴾                                      |
| 55     | النحل / 1                 | ﴿ أَتِي أَمِرِ الله ﴾                               |
| 85-60  | البقرة / 15               | ﴿اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم             |
| 54     | هود / 78                  | ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد﴾                            |
| 37     | يوسف / 36                 | ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِر خَمِرًا﴾                   |
| 46     | الأنعام / 123             | ﴿ أو من كان ميتا﴾                                   |
| 38     | القلم / 6                 | ﴿ أيكم المفتون﴾                                     |
| 70     | الأنبياء / 15             | ﴿حتى جعلناهم حصيدا خامدين﴾                          |
| 83     | الإسراء 45                | ﴿حجابا مستورا﴾                                      |
| 83     | الدخان / 46               | ﴿ ذَقَ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ﴾        |
| 77     | آل عمران / 36             | ﴿رب إني وضعتهما أنثي﴾                               |
| 41     | طه / 4                    | هعلى العرش استوى،                                   |
| 26     | الرحمن / 2                | ﴿علمه البيان﴾                                       |
| 80     | الحاقة / 20 ، القارعة / 7 | ﴿عيشة راضية﴾                                        |
| 69     | طه / 86                   | ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لَبَاسُ الْجُوعِ وَالْجُوفَ ﴾ |
| 48     | النحل / 112               | ﴿ فَأَخْرُ جَ لَهُمُ عَجَلًا جَسَدًا ﴾              |
| 47     | آل عمران / 21             | ويفبشرهم بعذاب أليم                                 |
| 49     | الحج / 94                 | ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾                                  |
| 37     | العلق / 18                | ﴿ فلیدع نادیه ﴾                                     |
|        |                           |                                                     |

| الصفحة   |                     | Ta Ctur Ati                              |
|----------|---------------------|------------------------------------------|
| -000,251 | السورة ورقم الآية   | الآية الكريمة                            |
|          |                     |                                          |
| 56       | طه/70               | ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾                 |
| 80       | الشعراء/151         | ﴿لا تطيعوا أمر المسرفين﴾                 |
| 50       | الحاقة/13           | ﴿ لما طغى الماء ﴾                        |
| 81       | سبأ/33              | ﴿مكر الليل والنهار﴾                      |
| 50       | يس/51               | ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾                   |
| 38       | لقمان/11            | هِ مذا خلق الله ﴾                        |
| 37       | النساء / 2          | ﴿ وآتوا اليتامي أموالهم،                 |
| 36       | الشعراء / 84        | ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين           |
| 38       | يوسف / 82           | ﴿ واسأل القرية ﴾                         |
| 41       | هود / 37            | ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ﴾                  |
| 38       | آل عمران / 108      | ﴿ وأما الذين ينصت وجوههم ففي رحمة الله ﴾ |
| 48       | يس / 36             | ﴿ وَآية لهم الليل نسلخ منه النهار ﴾      |
| 51       | الأعراف / 167       | ﴿ وقطعناهم في الأرض أمما ﴾               |
| 55       | الروم / 47 ، فاطر 9 | ﴿ والله الذي أرسل الرياح تثير سحابا      |
| 78       | آل عمران / 36       | ﴿ وليس الذكر كالأنثي﴾                    |
| 55       | الأعراف / 43        | ﴿ ونادي أصحاب الجنة ﴾                    |
| 80       | غافر / 36           | ﴿ يَا هَامَانَ ابْنَ لِي صَرَحًا ﴾       |
| 36       | البقرة / 18         | ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾             |
| 83       | الأعراف/ 27         | ﴿ ينزع عنهما لباسهما ﴾                   |
| 65       | البقرة الرعد / 26   | وينقضون عهد الله                         |
|          |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

### ﴿فهرس الأعلام الواردة في المتن

(أبو) إسحاق الإسفراييني: 34
 (مولاي) عبد الله: 25

- (مولاي) إسماعيل: 25 - أبو عبد الله سيدي محمد

- باقل: 52- باقل: 52

- تاج الدين السبكي: 39 - أبو على الفارسي: 34

- (ابن) جني: 34

- (ابن) الحاجب: 65 – مادر: 51-55

- الحتنبي: 60

- حمدون بن الحاج: 25 - مولاي) محمد: 25

- أبو ذويب: 65-65 - محمد رسول الله: 21-22-

- زهير بن أبي سلمى: 68 - محمد الطيب بن عبد الجيد ابن كيران:

- سحبان: 51-51 - 52-51 - 52-51 - 87-86-75-73-72-40-26-24

سعد الدين التفتازاني: 65-86
 سعد الدين التفتازاني: 65-86

- السكاكي: 42-58-57-58-- السكاكي: 42-58-57-58-

- (مولاي) سليمان: 25

- الطيبي: 26

- (أبو) النجم: 83

- الوليد بن يزيد: 78.

## ﴿ فهرس الأحاديث النبوية الواردة في المتن

| 51 | -خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها: |
|----|---------------------------------------------------------|
| 23 | - كل أمر ذي بال الحديث.                                 |

### ﴿ فهرس الأماكن الواردة في المتن

| - باب الفتوح    | 24 |
|-----------------|----|
| — فاس           | 24 |
| - جامع القرويين | 49 |

## ﴿ فهرس الأمثال الواردة في المتن

- الصيف ضيعت اللبن

# ﴿ فهرس الشواهد الشعرية الواردة في المتن

| الصفحة | الشاعر            | البحر        | آخرہ    | أول البيت   |
|--------|-------------------|--------------|---------|-------------|
| 72     |                   | مجزوء الكامل | السحائب | نتج الربيع  |
| 63     | البحتري           | الطويل       | سحائب   | وصاعقة      |
| 50     | الثعالبي          | الطويل       | زجاج    | ولما ضربنا  |
| 50     | الثعالبي          | الطويل       | سراج    | أرتنا       |
| 54     | ابن المعتز        | الرمل        | السماحا | جعل         |
| 87     | أبو نواس          | مجزوء الوافر | نظرا    | يزيدك       |
| 71     | القطامي           | البسيط       | زراد    | نقریهم      |
| 49     | ابن العميد        | الكامل       | نفسي    | قامت        |
| 49     | ابن العميد        | الكامل       | الشمس   | قامت…       |
| 67     | أبو ذؤيب الهذلي   | الكامل       | تنفع    | وإذا المنية |
| 85     | أبو النجم العجلي  | الرجز        | أصنع    | قد أصبحت    |
| 85     | أبو النجم العجلي  | الر جز       | منزع    | من رأت      |
| 85     | أبو النجم العجلي  | الرجز        | اطلعي   | جذب         |
| 61     | أبو الطيب المتنبي | مجزوء الوافر | العشي   | كبرت        |
| 60     | بشار بن برد       | مجزوء الوافر | الفلكا  | أتتني       |
| 62     | كثير عزة          | الكامل       | المال   | غمر الرداء  |
| 63     | العباس بن الأحنف  | المتقارب     | جميلا   | هي الشمس    |
| 62     | العباس بن الأحنف  | المتقارب     | النزولا | فلن         |
| 68     | زهير بن أبي سلمي  | الطويل       | تُقلّم  | لدى أسد     |
| 87     | زهير بن أبي سلمي  | الطويل       | رواحله  | صحا القلب   |
|        | _                 | المتقارب     | العشي   | أشاب        |
|        |                   |              | <u></u> |             |



## ﴿لائحة المصادر والمراجع﴾

#### القرآن الكريم.

- 1- إتحاف السادة المتقين، المرتضى الزبيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان.
- 2- إتحاف أعلام الناس، بجمال أخبار حاضرة مكناس، عبد الرحمن بن زيدان، المطبعة الوطنية، 1348هـ/1930م.
- 3- أساس البلاغة، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، 1409هـ.
- 4- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1956.
- 5- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: هانز ريتر، دار المسيرة للصحافة والنشر، بيروت، ط. 1983/3.
  - 6- الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط. 3.
  - 7- الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، للمراكشي.
    - 8- الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب.
    - 9- الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري.
- 10- أنوار التجلي على ما نظمته قصيدة الحلي، أبو محمد عبد الله الثعالبي، تحقيق: أحمد بن حريبط، رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب، فاس، 1987.
- 11- البديع، ابن المعتز، تحقيق: اغناطيوس كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط. 3، 1403هـ/1982م.
- 12- البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقيق: عبد الإله على معنا، دار الكتب العلمية، ط. 1، 1987.
- 13- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أمين الخانجي-القاهرة، مطبعة السعادة، 1326هـ.
- 14- البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1948م.
- 15- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع المصري، تقديم وتحقيق: حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1382هـ.

- 16- تعليق عبد الصمد كنون على شرح البوري، مطبعة الحسيمة، ط. 3، طنجة 1400هـ.
- 17- التلخيص في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 2، 1350هـ-1932م.
  - 18- جمع الجوامع، لبهاء الدين ابن السبكي.
- 19- حاشية ابن الخياط على شرح البوري، مطبعة العربي الأزرق، فاس، 1324هـ.
- 20- حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، أبو على الحاتمي، تحقيق: جعفر الكتاني، وزارة الثقافة والإعلام، 1979م، بغداد-العراق.
- 21- خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، المطبعة الخيرية، مصر، ط. 1، 1304هـ.
- 22- الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمد على النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت-لبنان.
- 23- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي، طبعة مصر 1284هـ.
- 24- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، طبعة حيدر أباد، 1945هـ-1950م.
- 25- ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، ط. 2، ذخائر العرب: 34.
- 26- ديوان بشار بن برد، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ماي، 1976م.
- 27- ديوان زهير بن أبي سلمي، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاغور، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - 28- ديوان عبد الله ابن المعتز. دار صادر. بيروت لبنان.
- 29- ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح أبي البقاء العكبري، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، طبعة بالأوفست، 1397هـ-1978م.
- 30- ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1971م.
- 31- ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ، تحقيق: أحمد عبد المحيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان.
- 32- سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تحقيق: على قوده، المطبعة الرحمانية، مصر.
- 33- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، طبعة حجرية.
- 34- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 1، 1349هـ.

- 35- شرح أشعار الهذليين، صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مراجعة: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة.
- 36- شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، صفي الدين الحلي، تحقيق: نسيب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1983.
- 37- شرح مقامات الحريري البصري، للإمام الأديب الشريشي، نشر وطبع وتصحيح: محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الثقافية، بيروت.
- 38- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية \_ إسماعيل بن حماد الجوهري ( ٣٩٣ هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطارد. دار العلم للملايين \_ ط 2 \_ 1399 هـ 1979.
- 39- العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيد القيرواني، تحقيق: محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1988.
- 40- الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة، لأبي بكر ابن المقري اليمني، تقديم وتحقيق: محمد ناجي بن عمر، رسالة د. د. ع. مرقونة بكلية الآداب بالرباط سنة 1993.
- 41- القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- 42- كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق: محمد قميحة، دار الكتب العلمية-بيروت، ط. 1، 1981.
- 43- الكشاف عن خصائص غوامض التنوير وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، رتبه وضبطه وصححه: مصطفى حسن أحمد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط. 2، 1953م.
  - 44- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، 1955-1956.
- 45- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، ط. 3، 1379هـ 1979م.
  - 46- مجموع مهمات المتون. فيما يذكر من الفنون. دار الفكر ـ للطباعة والنشر.
- 47- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 1947.
  - 48- معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار الفكر، الطبعة 3.
- 49- معجم المطبوعات المغربية، إدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني الحسني، تقديم: الأستاذ عبد الله كنون، مطابع سلا، 1982.
- 50- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، 1376هـ/1957م.
- 51- مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 1، 1993.
- 52- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو القاسم محمد السجلماسي، تحقيق: د. علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، 1980.

- 53- النبوغ المغربي، في الأدب العربي ط ٣ دار الكتاب اللبناني 1975.
- 54- نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، عبد الغني النابلسي، مطبعة بولاق.
- 55- نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، نسخة مصوّرة عن دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة.
- 56- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي، تحقيق ودراسة: بكر شيخ أمين، دار العلم للملايين، ط. 1، أكتوبر 1985.
  - 57 وفيات الأعيانُ وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار

## الفهرس

| 5   | تقليم                                              |
|-----|----------------------------------------------------|
| 9   | مقدمة التحقيق                                      |
| 13  | منهجية التحقيق                                     |
| 13  | وصف النسخ المعتمدة في التحقيق                      |
| 13  | أ ـ النسخة (أ) النسخة الأم                         |
| 14  | ب ـ النسخة (ب)                                     |
| 14  | ج ـ النسخة (ج)                                     |
| 15  | د ـ النسخة (د)                                     |
| 15  | ه النسخة (ط)                                       |
| 16  | و ـ طريقة تقديم المتن                              |
| 18  | ز ـ الرموز                                         |
| 19  | ح ـ الفهارس                                        |
| 91  | متن الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة لابن كيران |
| · - | فهارس عامة                                         |
| 97  |                                                    |
| 105 | •                                                  |
| 109 |                                                    |

تم الطبع بمطابع أفريقيا الشرق 2002 159 مكرر، شارع يعقوب المنصور، الدار البيضاء الهاتف :024 25 25 13 / 022 98 02 22 98 13 / 022 25 الفاكس :20 29 25 29 / 80 00 44 202 مكتب التصفيف الفني :54 / 53 67 29 29 022 الدار البيضاء The state of the s

. \*